كنبة المدن الأسلامية

دراساتُ تَاريخيَّة وَأَثَريَّة وَعُمْرَانيَّة وَعُمْرَانيَّة تَعَدُّرُانيَّة تَعَدُّرُالسَّيِّة عَبُالعَرْيُزْسَالم

نخطيط مدينه الإسكندرية وعمرانها في العصر الإسلامي

تأليف الدّكورُ السّيّدعَبْ العَرْسُ رسَالِم دُكُورُ السّيّدعَبْ العَرْسُ رسَالِم دُكُورُ الدّولَة في الآدابُ مِنجَامِعَة بالاسْكندرية مُدُرِّسُ بِحُسَالِمَ عَلَيْهِ الاسْكندرية والمُدُرِّسُ المُسْكندرية والمُدُرِّسُ المُسْكندرية والمُدُرِّسُ المُسْكندرية



كارالمعارف لبنان شهدا.

مقدمة عامة

وعبراتها أعدر الإسلام

المدن الاسلامية:

Walley - Manggir green, the way out things in him

الاقتبعادية منش معينة في سنتوبليون والمنتسبط الظلم النقاح الاسلامي فتل المناسعات المؤلسة الوجد واقتلاميني عاديد وقيلس المواجب الاغراض لاغراض سياسة خاصة منذر مستميديات الوائدة إن يرسيد المقائدية وسيدا له مد

تخطيطها واهم مراكزها العمرانية

راق لي ان افتتح هذه المجموعة القيمة ، بدراسة الموضوع من الوجهة العامة ، نظراً لاهميته الكبرى بالنسبة لنظام العمران الاسلامي الحديث ، فان المدن العربية الاسلامية ما تزال تحتفظ حتى يومنا هذا بنظام التخطيط الاسلامي في العصر الوسيط ، وهو نظام يميزها عن غيرها من مدن الغرب ، ويكسبها طابعاً خاصاً اتسمت به ، ويكون لها شخصية اصيلة ، على الرغم من التطورات التي طرأت على نظام العمران في عصرنا الحديث .

والمدن الاسلامية نوعان: نوع يشتمل على المراكز العمرانية السابقة على الفتح العربي الاسلامي ، وهي المدن التي نزلها العرب ، وسكنوها ، واتخذوها حواضر لهم ، لمساكنها التي كفتهم انشاء غيرها ، ولعمرانها المتطور ، ولماضيها الزاهر . ثم تحولت هذه المراكز العمرانية بمضي الزمن ، وبفضل ما اضافه العرب الى عمرانها من تغيرات جوهرية ، الى مدن اسلامية ، لا تختلف عن المدن الاسلامية التي انشأها المسلمون الا بكثرة آثارها القديمة ، وباستقامة شوارعها الكبرى ، على نوطيطلة .

والنوع الثاني انشأه العرب في العصر الاسلامي ، اما تمكيناً لمصالح المسلمين

ب البيار الرجم الرحم الرحم المرابي

الدولة العربية الاسلامية ١.

ولا شك ان البناء والعمران من مستلزمات التحضير والتأنق ، وهو على حد قول ابن خلدون من « منازع الحضارة التي يدعو اليها الترف والدعة كما قدمناه ، وذلك متأخر عن البداوة ومنازعها » ٢ .

 الاقتصادية مثل مدينة مرسية والمرية ، واما تدعيماً لنظام الدفاع الاسلامي مثل

قلعة جابر ، وقلعة ايوب ، وقلعة بني حماد ، وتونس ، وواسط ، واما لاغراض

سياسية خاصة مثل مدينة بغداد ، او لتكون مركزاً عقائدياً، وحصناً لمذهب الدولة الحاكمة ، كالمهدية ، والقاهرة ، او تكون قد اسست تعبيراً عن فرحة

الانتصار على اعداء الاسلام ، كالمنصورة ، وحصن الفرج ، ورباط الفتح ، او لجعلها

قواعد اسلامية ومراكز اشعاع للحضارة العربية والاسلامية في البلاد المفتوحة ،

كالبصرة ، والكوفة ، والفسطاط ، والقيروان ، وواسط ، او نتيجة قيام دولة

جديدة ، كالقطائع ، وبغداد ، وفاس ، ومراكش ، او لتكون موضعاً لراحة

الامراء والسلاطين، مثل مدينة الزهراء، ورقادة ، والقصر القديم، وعين جار،

كا استخدموا ملكات اخرى خصبة ، تنبع من صميم حياتهم ، في خدمة الفن

الاسلامي، وهي ملكات الحس والشعور والخيال، وعلى هذا الاساس وحده، تم

تشكيل العناصر المعارية الاسلامية الجديدة ، وابتكار التعبيرات الفنية في

او لتكون معسكراً لجيوش الدولة مثل العسكر ، وسامراء . ويقترن عصر الفتوح العربية الاسلامية ، وهو امر طبيعي بعد ان اتسعت رقعة الدولة العربية ، بالفتوحات الاسلامية في الشام والعراق وفارس ومصر والمغرب ، وبعد ان اتصل العرب في هذه الاقطار المفتوحة ببيئات حضارية متطورة ، فاضطروا الى انشاء مراكز حضارية عربية اسلامية في هذه الاقطار ، لتعريبها ، ونشر الاسلام فيها ، ولجحاراة اهل البلاد في حياتهم المتحضرة ، وقد تجلى في هذه الحركة العمرانية ميل العرب الاصيل الى الفن ، اذ احاطوا انفسهم بكل مظاهر الابهة والاستمتاع بالحياة . فأقبلوا على الترف ، وحرصوا على الترين ، واستخدموا ملكاتهم الفكرية الحية فأقبلوا على الترف ، وحرصوا على الترين ، واستخدموا ملكاتهم الفكرية الحية

١ - احمد فكري، المدخل الى مساجد القاهرة ومدارسها ، الاسكندرية ، ١٩٦١ ص ٣١.
 السيد عبد العزيز سالم ، القيم الجمالية في فن العارة الاسلامية ، بيروت ١٩٦٣.

٢ - إن خلدون ، المقدمة ص ٨٠٠٠ . وهذا و بالمنال أمال بالمواه المحادمة م

٣ \_ نفس المرجع ص ١٨٠٠ . على تعلق المعالم والذي المعالم المعالم

ع 🗕 نقولا زيادة ، لمحات من تاريخ العرب ، بيروت ١٩٦١ ص ٣٦ 🧢 🐪

ابن حوقل ، صورة الارض ، بيروت ١٩٦٢ ص ٢١٢ – ابن الفقيه ، مختصر كتاب البلدان، تحقيق دي غويه ، ليدن، ١٨٨٥ ، ص ١٨٨ – المقدسي ، احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ، تحقيق دي غويه، ليدن، ١٩٠٦ ، ص ١١٧ – يعقوب سركيس، مقال عن البصرة بمجلة سومر ، ج ١ ، مجلد ٤ ، بغداد ١٩٤٨ .

۱ – عبـدالرحمن بن محمد بن خلدون ، مقدمــة ابن خلدون ، تحقيق الدكتور علي عبــد الواحد وافي ، ج ۳ ، القاهرة ، ۱۹۲ ص ، ۸۳۰

الكوفة التي اختطها سعد بن ابي وقاص ، بامر عمر بن الخطاب سنة ١٧ ه ١٠ كم اتبح لمصر بعد أن امتدت اليها اشعبة الاسلام؛ أن تشهد عاصمة جديدة هي الفسطاط ، اسسها عمرو بن العاص سنة ٢١ ه ، بدلاً من مدينـة الاسكندرية ، العاصمة القديمة ٢. ولما فتح عقبة بن نافع الفهري ولاية افريقية ، اسس مدينة القيروان في سنة ٥٠ هـ ٣.

وهكذا تميز هذا العصر بانشاء المدن الاسلامية في سائر انحاء العالم الاسلامي فيا عدا الشام ، فلم تنشأ فيه مدن اسلامية ، لانه كان يزخر بالدور التي هجرها اصحابها ، فراراً من جيوش العرب ، فاستولوا عليها ، وصارت أخائذ لهم ، تغنيهم عن بناء دور جديدة ٤. ومع ذلك فقد اقيمت في الشام مدينة اسلامية واحدة ، هي مدينة الرملة التي احدثها سلمان بن عبد الملك ، ومصرها .

وقد اتبع المسلمون في العصور المختلفة خطة بناء المدن الاسلامية ، تمكينا لنفوذهم في البلاد التي دخلت في فلك الدولة العربية الاسلامية ، مثل مدينة. تونس التي اقامها حسان بن النعمان الغساني سنة ٨٤ ه ، بالقرب من قرطاجنة ، وانشأ فيها داراً لصناعة الاسطول . كما اقيمت العسكر في الشمال الشرقي من الفسطاط سنة ١٣٣ هـ ، والقطائع إلى الشمال الشرقي منها سنة ٢٥٦ هـ ، والمهدية بتونس سنة ٣٠٣ ه ... الى آخره . وكانت هذه المدن تتسمى باسماء عربية اصيلة مثل

مدينة الكوفة؛ من تكوف الرمل اي تكومه؛ او من الرمل الذي خالطه الحصي؛

ومثل الفسطاط وتعني الخممة ، والقطائع ، وتعنى الخطط ، والقاهرة اي المدينة

التي تقهر الدنيا ، ومثل الرملة من كثرة الرمــل ، والعسكر من مخمات الجند ،

والمنصورة في موضع الواقعة التي انتصر فيها الايوبيون ومماليكهم على جيش لويس

التاسع ، والمهدية نسبة الى عبيد الله المهدى ، مؤسس الدولة الفاطمية ، والرباط

اي المدينة التي يخرج منها المجاهدون في سبيل الله للحرب المقدسة في الاندلس.

بينا اشتق المسامون اسماء بعضها من اسماء قديمة أصولها فارسنة ، مثل بغداد ، عاصمة

الدولة العماسية التي قامت على اكتهاف الفرس ' ، أو يربرية ، مثل مراكش التي

اسسها يوسف بن تاشفين ٢٠٠٠ ومثل فاس التي انشأها ادريس بن ادريس بن عبدالله

ونلاحظ في بناء المدن الاسلامية ان العرب في النصف الاول من القرن الاول

الهجري ، حرصوا عند تخطيط مدنهم ، ان تكون في داخل البلاد بعبداً عن

السواحل حتى لا تتعرض للغزوات المحرية ، وراعوا فمها ايضاً ما كان يتناسب

مع حماتهم البدوية من مراعي الابل وما يصلح لها ، كالقيروان والكوفة ، وفي

ذلك يقول ابن خلدون: «وقد يكون الواضع غافلًا عن حسن الاختيار الطبيعي،

او انما براعي ما هو اهم على نفسه وقومه، ولا يذكر حاجة غيرهم، كما فعله العرب لاول الاسلام في المدن التي اختطوها بالعراق وافريقمة ، فانهم لم تراعوا فيها إلا

الاهم عندهم من مراعي الابل وما يصلح لها من الشجر والماء الملح، ولم تراعوا الماء

ولا المزارع ولا الحطب ولا مراعى السائمة من ذوات الظلف ، ولا غير ذاك ،

ن الحسن في المغرب الاقصى".

١ – بغداد مشتقة من الفارسية باغ اي بستان ، وداد اسم شخص يملكـــه ( ارجع الى ياقوت ، معجم البلدان ، مادة بغداد ) .

٢ \_ عبد الواحد المراكشي ، المعجب في تلخيص اخبار المغرب ، القياهرة \_ ابن الخطيب ، الحلل الموشمة ، تونس ، ١٣٢٩ ه ص ١٣٠٠

٣ – ابن ابي زرع ، كتاب روض القرطاس ، نشره تورنبرج، اوبسال ، ١٨٣٩ – الجزناءي، كتاب زهرة الآس في بناء مدينة فاس، نشره الفريد بيل، الجزائر ١٩٢٢، ص ١٩.

١ \_ ابن حوقل، ص ١٦٥ \_ ابن الفقيه، ص ١٦٢ \_ ١٦٥ \_ المقدسي، ص ١١٦ ، ١١٧ .

٢ - السيد عبدالعزيز سالم ، الفسطاط ، مقال بدائرة معارف الشعب ، كتاب الشعب رقم ٧٩ ، القاهرة ، ١٩٦٠ ، ص ١١ - ٧٥ . . القاهرة

٣ - ابن عبدالحكم ، فتوح افريةية والاندلس ، نشره البير جانو ، الجزائر ١٩٤٧ ص ٦٢ -عبيدالله البكري، المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب، نشره دي سلان، الجزائر ۱۹۱۱ ص ۱۳ – ابن عذاری المراکشي ، طبعة بیروت ، ج ۱ ، ص ۱۶.

٤ - السيد عبدالعزيز سالم ، تاريخ الاسكندرية وحضارتها في العصر الاسلامي ، الاسكنــدرية . 49 00 1971

ه – البلاذري ، فتوح البلدان ، نشره الدكتور عبدالله الطباع . عدم علما

٦ - البكري ص ٣٨.

كالقيروان والكوفة ، والبصرة ، وامثالها ، ولهذا كانت اقرب الى الخراب لما لم تراع فيها الامور الطبيعية » ١. اما نفور العرب من المواقع الساحلية ، فيرجع الى بداوتهم ، وعدم المامهم بالشؤون البحرية ، لكونهم بدواً يعيشون في الصحراء ، ولا يحاربون الابرا ٢. ولذلك كتب عمر بن الخطاب الى عمرو بن العاص ينهاه عن اختيار الاسكندرية عاصمة لمصر ، كا كتب الى سعد بن ابي وقاص في مدائن كسرى ، والى عامله بالبصرة ، الا يجعلوا بينه وبينهم ماء ، متى اراد ان يركب راحلته اليهم حتى يقدم اليهم فعل ، فعدل عمرو عن اختيار الاسكندرية ، وانشأ وقريبة من حصن بابليون ٣. وكذلك عدل سعد بن ابي وقاص عن اتخاذ المدائن وقريبة من حصن بابليون ٣. وكذلك عدل سعد بن ابي وقاص عن اتخاذ المدائن واضرة للمسلمين ، وانتقل منها الى الكوفة بالقرب من الجانب الغربي من نهر الفرات ، وبجوار الحيرة القديمة ، فاختطها ، وتحول صاحب البصرة من الموضع الذي نزل فيه الى موضع البصرة .

ويشترط ابن خلدون في تأسيس المدن ان تتوفر فيها الشروط الثلاثة الآتية:

١ – ان تقع في موضع استراتيجي حصين ، كأن تكون على هضبة متوعرة ، او في استدارة بحر ، او انحناءة نهر ، حتى لا يصل اليها العدو الا بعد العبور على حسر ، فيصعب بذلك منالها عليه ، ويتضاعف امتناعها مثل سبتة وبجاية .

٢ - ان تؤسس في موضع طيب الهواء حتى لا يتعرض اهلها للأوبئة ، وان تتجنب المناطق التي يركد فيها الهواء ، او التي تجاور المستنقعات المتعفنة ، ومن امثلة المدن التي اشتهرت بفساد هوائها : بلدة قابس من بلاد الجريد بتونس .

٣ – ان تقع في مناطق زاخرة بالمرافق كالماء والمراعي ١ .

اما بالنسبة للمدن الساحلية فلا بد أن يتوفر فيها شرط هام ، هو أن تكون على أعلى جبل حتى لا ترام ولا تكون في غرة للبيات ، ويسهل طروقها في الاساطيل البحرية كا كان يحدث في الاسكندرية ، وطرابلس الغرب ، وسلا ٢.

وقد عمل بناة المدن الاسلامية على ان يتوسطها المسجد الجامع ، كا راعوا ان تكون شوارعها الرئيسية مخططة بحيث تتلاقى في ساحة الجامع، وعلى هذا النحو كان المسجد الجامع هو اساس العمران في المدن الاسلامية، وحتى في المدن المفتوحة التي استولى عليها العرب فصبغوها بالصبغة الاسلامية ، وذلك ببناء المساجد الجامعة على انقاض الكنائس الكبرى بهذه المدن ، او مشاركة النصارى في هذه الكنائس، على نحو ما فعلوا في دمشق، حين شاطروا النصارى كنيستهم الكبرى يوحنا المعمدان ، وفي قرطبة حين شاركوا النصارى كنيستهم المعروفة بشنت بنجنت . وأصبح المسجد الجامع بمرور الزمن مركز المدينة وقلبها ، فمنه تتفرع بنجنت . وأصبح المسجد الجامع بمرور الزمن مركز المدينة وقلبها ، فمنه تتفرع والفنادق والقيساريات ، وفيه تعقد الاجتماعات السياسية ، وتوزع ألوية الجيش ، والفنادق والقيساريات ، وفيه تعقد الاجتماعات السياسية ، وتوزع ألوية الجيش والسياسية والاقتصادية في المدينة ، ويصبغها بالصبغة الاسلامية ، وليس عجيباً والسياسية والاقتصادية في المدينة ، ويصبغها بالصبغة الاسلامية ، وليس عجيباً أن تتحول هذه المدن التي فتحها العرب إلى مدن اسلامية لا تختلف عن المدن التي أنشاها العرب ، إلا بكثرة ابنيتها القدية الدالة على الحضارات السابقة على الفتح

١ – ابن خلدون ، المقدمة ، ج ٣ ص ٨٣٩ .

٢ - يقول ابن خلدون: « والسبب في ذلك ان العرب لبداوتهم ، لم يكونوا اول الامر مهرة في ثقافته ( اي البحر ) وركوبه ، والروم والافرنجة لمهارستهم احواله، ومرباهم في التغلب على اعواده ، مرنوا عليه ، واحكموا الدربة بثقافته » .

سريزي، الخطط، ج ١ ص ٢٨٦ (طبعة بولاق ١٢٧٠ هـ) – السيوطي، حسن المحاضرة في اخبار مصر والقاهرة ، القاهرة ، ١٣٢٧ هـ، ج ١ ص ٥٥ – جمال الدين الشيال ، الفسطاط ، مجلة كلية الآداب ، جامعة الاسكندرية ، المجلد ١٢، ١٥٨٨ ص ١٣٤ – عبدالعزيز سالم ، الفسطاط ، كتاب الشعب رقم ٥٧ – وتاريخ الاسكندرية في العصر الاسلامي ، ص ٠ ؛ .

١ – ابن خلدون، المقدمة، ج ٣، ص ٨٣٧ – ٠ ٨٠.

٢ – نفس المرجع ص ٨٤٠.

الاسلامي كالجسور ، والقناطر ، وأقواص النصر، والحمامات ، والملاعب، ودور الصناعة ، والاسوار .

وتتفق المدن الاسلامية جميعاً سواء في المشرق أو في المغرب ، وسواء أكانت مدناً مفتوحة ام مدناً أسست في عهد الاسلام، في مظهرها العمراني العام، ونعني به طريقة تخطيطها ، وتوزيع مراكزها العمرانية ، وضيق شوارعها ، وتعرجها ، وتشعب طرقاتها ، كما تتفق في ابنيتها عامـة باستثناء تفاصيلها الزخرفية ، او ما اضطرت الى الماسه بتأثير المناخ أو الموقع أو طبيعة المكان. وتتمثل هذه الظاهرة في المغرب والاندلس كما تتمثل في مصر والشام والعراق ، ويمكن تفسيرها بأرب المسجد الجامع الذي لا يختلف كثيراً في نظام بنائه في سائر انحاء العالم الاسلامي كان يعتبر اساساً للتنظيم العمراني للمدينة ، والمركز الديني الذي تلتف حوله بقية مراكزها العمرانية، والقلب الذي ينبض بالحياة ، ويهبها النشاط والحركة . وكان تشميد المساجد الجامعة في الاسلام أساس العمران في المدن الاسلامية البحتة ، والمفتوحة التي يراد طبعها بطابع الاسلام، فكان المسلمون منذ فجر الاسلام، وفي زمن الفتوحات الكبرى يشيدون المسجد الجامع بادىء ذي بدء، رغبة في إضفاء الصبغة الاسلامية على المدن التي كانت وثنية او مسيحية ؟ كا كانوا يبدأون بإنشاء الجامع قبل اي بناء آخر عند تأسيسهم المدن الاسلامية ، فعندما عزم سعد بن ابي وقاص على تأسيس الكوفة سنة ١٧ هـ (١٣٨ م) ، بعد ان افتتح المدائن حاضرة الدولة الساسانية ، بدأ بتأسيس المسجد الجامع ، واقام فيا يلي جدار القبلة داراً للامارة ملاصقة له ، واختطت كل قبيلة خطة حول الجامع ، وأقيمت الاسواق في ساحته ، وكانت الكوفة على هذا النحو اشبه بقرية مبانيها ساذجة. بسيطة. كذلك أقام عمرو بن العاص عند بنائه للفسطاط مسجده الموسوم باسمه، وهو أول جامع أقيم بمصر فسمي بجامع الفتح او تاج الجوامع ، وأقام لصقه شرقي المسجد داراً كبيرة له، وتوزعت حول الجامع الدور والخطط. ونستدل كذلك من أقوال المؤرخين أمثال ابن عذاري والبكري ، أن حسان بن النعمان أقام عند تأسيسه لمدينة تونس قبل كل شيء مسجداً جامعاً سنة ٨٤ ه ( ٧٠٣م ) ، ولعله

نفس المسجد الجامع الذي اقامه عبيد الله بن الحبحاب بعد ذلك سنة ١١٤ ه ( ٧٣٢ م ) ، وعرف باسم جامع الزيتونة . ويشير ابن عذاري الى ان عقبة شرع عند تأسيسه لمدينة القيروان في بناء مسجدها الجامع، ولم تلبث المدينة ان عمرت بعد تخطيط الجامع بالدور ومختلف الأبنية والمساجد ، وشد الناس اليها الرحال، وعظم قدرها ، واصبحت بحق قاعدة للمسلمين في بـ لاد المغرب. أمـ البـ لاد المفتوحة فقد اكتفى المسلمون بمشاركة النصاري في كنائسهم كما فعلوا فيالشام حين شاطروا نصاري دمشق كنيستهم الكبري المعروفة بيوحنا المعمدان وأقاموا في النصف الشرقي من هـذه الكنيسة مصلي يؤدون فيـه الصلاة ، حتى كانت ايام الوليد بن عبد الملك ٨٨ - ٩٦ ه ( ٧٠٧ - ٧١٤ م ) إذ هدم الكنيسة ، واقام مسجداً جامعاً جديداً في موضعها. وحدث في الاندلس نفس ما حدث في الشام اذ امتثل المسلمون الفاتحون لقرطبة ما فعله ابو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد عن رأى عمر بن الخطاب من مشاطرة النصارى في كنائسهم فشاطروا نصارى قرطبة كنيستهم العظمي التي كانت تقع داخل مدينة قرطبة نفسها بالقرب من السور الجنوبي الذي يحيط بها ، ومن مقابل باب القنطرة، وابتنوا في هذا الشطر جامعاً بسيط البناء ، غير منتظم التخطيط ، اسس حنش الصنعاني وأبو عمد الرحمن الحبلي التابعان ، قبلته بأيديها ، وتركوا النصف الآخر للنصاري يقيمون فيه شعائرهم الدينية . كذلك اقيم جامعا الجزيرة الخضراء وطليطلة على أنقاض كنائس قديمة ، وأصبح بناء المساجد في المدن المفتوحة باسبانيا وايران والهنه أساساً لتمكين الفتح الاسلامي ورمزاً للتغلب والتفوق الحربي والديني معاً. وكان لذلك رد فعل قوى على الاخص في اسبانيا بالذات اذ عمد الاسبان عند استردادهم للمدن الاسلامية الى تنصير مساجدها، وتحويلها الى كنائس وكاتدر إئيات، وأصبح المسجد او الكنيسة في اسبانيا المنقسمة بين الاسلام والنصر انية ، الرمز الدال على الدين الغالب ، ويتجلى ذلك بوضوح في محاولة أهل اشبيلية عام ١٢٤٨ م هـدم صومعة جامعهم المعروفة بالجيرالداحين أيقنوا بسقوط مدينتهم، بعد ان خاب املهم في اخوانهم بالمغرب٬ وقنطوا من انقاذ دويلات المغرب لمدينتهم المحتضرة ،

يفاس ، والبزورية أو العطارة بدمشق، والكتيبة عراكش... إلى آخر، كذلك ظلت أسماء بعض أحساء مدن الاندلس متداولة حتى يومنا هذا مثل Calle de los Alfayates شارع الخياطين واسم Los Alatares العطارين ، واسم شارع Alfondiga الفندق، والسبب في احتفاظ أسواق هذه المدن بالاسماء العربية هو ان المدينة حتى بعد سقوطها في أيدي الاسبان؛ كانت تحتفظ بنفس مراكزها العمرانية الاسلامية ، فالمسجد الجامع يتحول الى كاتدرائية ، تتركز حولها الحركة التجارية والاقتصادية بمثل ما كانت عليــه في العصر الاسلامي، واحتفظ السوق في اسبانيا المسيحية باسم القيسارية Alcaiceria وما زالت لفظة Zoco بالاسمانية تعنى السوق ، ومنها Zocodover ، وهو اسم ما زال شائعاً في قرطية ومالقة واشبيلية ، ومعناه سوق الدواب ، وما زال يطلق في طليطلة على أهم ميدان في هذه المدينة ، وهو نفس السوق الذي كانت تباع فيه الدواب في العصر الاسلامي . وقد تبقت في القاهرة آثار قيسارية تعرف اليوم باسم خان الخليلي ، وهي خليط من أبنية قديمة وحديثة أضيفت في عصور مختلفة ، وانتهت بتأليف شبكة من الدروب الضيقة والحارات ، وتعتبر مركزاً سياحياً غاية في الروعــة والجمال، إذ يفد إلىه السائحون لمشاهدة عمليات التطعيم والتكفيت في النحاس، التي ورثها الصناع المصرون عن اجدادهم. وقد اسس هذه القيسارية الامير شركس الخليلي في نهاية القرن الرابع عشر واليه تنسب ، كما تبقت في غرناطة آثار قدسارية إسلامية برجع تاريخها الى القرن الخامس عشر ، وفي دمشق تبقت آثار السويقة القدمة وسوق صاروحاً ١. وفي طرابلس الشام تبقى سوق الحراج. وكانت الحوانيت الاسلامية في العصور الوسطى لا تعدو أن تكون اماكن ضيقة ٤ قلملة الارتفاع؛ أشبه ما تكون بالخزانات المقامة داخل الجدران، وكانت أبواب هذه الحوانيت تغلق بألواح متحركة تربطها مزاليج محكمة ، وكان يعلوها ظلة مائلة من الخشب او الحصير ، تقي البائع وعملاءه والسلع من حرارة الشمس ، ومثل

وقد توعدهم الامير الفونسو بن فرناندو الثالث بالموت ان نفذوا هذه المحاولة ، وأمام هذا الوعيد تراجع المسلمون عن عزمهم. ولما دخلت جيوش قشتالة المدينة بادرت برفع النواقيس بأعلى المئذنة لتكون رمزاً لانتصارهم ١.

كل ذلك يدل دلالة واضحة على الدور الذي لعبه المسجد الجامع في المدينة الاسلامية ، وعلى أهمية هذا المركز الديني بالنسبة للمراكز العمرانية الاخرى في المدينة ٢. فكانت الاسواق العامرة بالثماب والديماج وحوانيت العطور والصاغة والعطارين تقام في ساحة الجامع ورحبته المحيطة به ، كاكان يتجمع فيها حشد كبير من الباعة المتجولين ، وكانت تتفرع من هذه الساحة طرق المدينة الرئيسية ودروبها وشوارعها التي تفضي إلى الأبواب الخارجية ، وهكذا صار المسحد الجامع نقطة التحول في دراسة الطبوغرافية التاريخية للمدينة الاسلامية ، ولأهميته هذه أولاه بعض مؤرخي العرب عناية كبرى ، فالمقريزي بهتم بذكر المساجد في خططه والمقري يعني بجامع قرطبة في كتابة نفح الطيب ، وان ابي زرع صاحب كتاب روض القرطاس يكرس كتاب كله لذكر تاريخ حامعي مدينة فاس، وهما جامع القرويين وجامع الأندلسيين. ويتلو المركز الديني مباشرة في أهميته المركز الصناعي الاقتصادي، فقد كانت الحركة التجارية وما تزال حتى اليوم على أشدها فيما يحيط بالمسجد الجامع ، ذلك لان عدداً كبيراً من الحوانيت كان يؤلف في مجموعه قيسارية اي سوق . وكانت الشوارع المحيطة بالجامع تتسمى بنوع ما يباع او يصنع فيها مثل درب الخياطين، والصياغين، والحطابين، والفخارين، والحصارين، والنحاسين او الصفارين، و الوراقين، والزجاجين، والسقاطين، والبزازين، وسوق الصاغة؛ وغيرها. وقد ظل بعض هذه الاسماء يطلق على أحماء بأكملها في المدن الاسلامية ، مثل حي العطارين بالاسكندرية ، والنحاسين بالقاهرة ، والصفارين

١ جان سوفاجيه ، دمشق الشام ، لمحة تاريخية . ترجمة الاستاذ فؤاد افرام البستاني، بيروت
 ١ جان سوفاجيه ، دمشق الشام ، لمحة تاريخية . ترجمة الاستاذ فؤاد افرام البستاني، بيروت

Torres Balbas : los edificios Hispano - Musulmanes , Revista del — Y Instituto Egipcio , No 1 , 1953 , P . 92 - 98 .

هذه الحوانيت ما يزال قائماً في فاس ، ومكناس ، ومراكش ، وبعض الأحياء القديمة بالقاهرة ، ودمشق ، وبغداد ، كما نراها فيما تبقى من قيسارية غرناطة بعد حريق ١٨٤٣ ، وأشباه هذه الحوانيت ممثل في كتاب « اناشيد الفونسو العالم Las Càntigas de Alfonso el Sabio ، وتبدو السلع المختلفة في الصور الواردة في هذا الكتاب منتظمة في صفوف داخل رفوف متراصة الواحد فوق الآخر ، أو في تجويفات تحيطها عقود منفوخة متجاوزة .

وتعتبر الفنادق أو الخانات من الأبنية الاقتصادية الهامة في المدينة الاسلامية اذكان الغرض منها إيواء التجار الغرباء ، وخزن كميات كبيرة من السلع قبل توزيعها على تجار القطاعى . وكان الفندق في أغلب الاحيان بناء متواضعاً للغاية ، يضم عدداً كبيراً من الغرف العارية من الاثاث ، وكان المسافر لا يحد فيه سوى غطاء يتدثر به ، وحصير ينام عليه . أما الخيل والدواب، فكانت تربط في فناء الفندق او الخان . ولم يبق في اسبانيا من الفنادق الاسلامية بحالته الاولى سوى فندق الفندق او الخان . ولم يبق في اسبانيا من الفنادق الاسلامية بحالته الاولى سوى عندق الفوارع الاسبانية كا هو الحال في شارع الفندق Calle de la Alfondig على بعض الشوارع الاسبانية كا هو الحال في شارع الفندق الذي يرجع الى طليعة ببلنسيه واشبيلية . وفي القاهرة أثر جليل لخان الزراكشة الذي يرجع الى طليعة القرن السادس عشر ، ويقع غربي الجامع الازهر . وفي طرابلس بلبنان تبقت آثار عدد من الحانات ، منها خان الخياطين وخان العسكر ١ . وكانت مناطق انتشار الفنادق او الخانات تقع بالقرب من المساجد الجامعة حيث يكثر الرحالة والمسافرون ، بينا يقل ازدحامها في المناطق النائية عن المركز او الواقعة بأطراف المدينة او الأرباض حيث تقل كثافة السكان .

والى جانب الفندق كان هناك في المدن الاسلامية بناء يشغل ركناً هاماً من أركان المركز الاقتصادي بالمدينة الاسلامية هو دار الصناعة ، وهو بناء كانت تصنع فيه السفن والشواني والاجفان، كما كانت تصنع فيه الاسلحة والآلات

ومعدات الحرب في البر والبحر ، وكانت دور صناعة السفن تسمى احياناً بدور صناعة صناعة القطائع ، واحياناً بدور صناعة الانشاء ، وأحياناً أخرى بدور صناعة الاسطول . وشهرة اسبانيا الاسلامية بدورها الصناعية تفوق دول المشرق ، وذلك لكثرة موانيها وثغورها ، كالمرية ، ومرسية ، وبرشلونة ، وبلنسية ، وطرطوشة ، ومالقة ، والجزيرة الخضراء ، وإشبيلية ، وشلب ، وأشبونة ، وقادس ، كا عرفت بعض مدنها الداخلية بصناعة الآلات البحرية مثل مدينة مرتولة ، وشلب ، وطليطلة ، وقرطبة وغيرها . وشاع بناء دور الصناعة في بلاد المغرب في العصر الفاطمي فكانت هناك دوراً للصناعة في المهدية ، وتونس ، والمنصورية ، وقلعة بني حماد ، و بجاية ، وسبتة ، وطنجة ، وما زالت بعض آثار دور الصناعة قائمة حتى يومنا هذا في المهدية ، وتونس .

واشتهرت مدن مصر الاسلامية بصناعة السفن الحربية منذ ولاية عبدالله سعد على مصر ، فلما حاول الاسطول البيزنطي بقيادة الامبراطور كنستانس الثاني غزو الاسكندرية سنة ٣٤ ه تصدى له أسطول الاسكندرية بقيادة عبدالله ابن سعد، وأسطول الشام بقيادة بسر بن أبي أرطأة، وحدثت موقعة ذي الصواري التي انتصر فيها المسلمون انتصاراً ساحقاً. ومنذ ذلك العهد اهتم المصريون بدور الصناعة ، فأقيمت في الروضة والقلزم. وظلت دار الصناعة بالاسكندرية قائمة حتى العصر العثاني، وتحولت لفظة دار الصناعة الى كلمة ترسانة في الوقت الحاضر. كذلك أقيمت بمدن الشام الساحلية دور لصناعة الاسطول في عهد بني أمية في عكا وصيدا وصور، وتمكن اسطول الشام من الاستيلاء على جزيرة قبرص سنة ٢٨ ه، لتكون قاعدة يرسل منها المسلمون صوائفهم على شواطىء الاعداء، ويقطعون الطريق على سفنهم في البحر.

وبالاضافة الى الأساطيل الحربية كانت هناك أساطيل تجارية استخدمت للتجارة بين المدن الاسلامية ، ومدن البحر الابيض المتوسط ، كجنوة ، والمندقية ، وبلنسية ، والمرية . وقد انتقلت لفظة دار الصناعة الى اللغة الاسبانية

١ – السيد عبدالعزيز سالم ، طرابلس الشام ، تاريخها وآثارها في العصر الاسلامي ، مجلة كلية
 الآداب ، جامعة الاسكندرية ، ١٩٦٣ ص ٩٨ – ١٠٠٠ .

ومن ذلك قول ابن عبدون في كتاب آداب الحسبة: «يجب ان يؤمر أهل الارباض بحمايتها من طرح الزبول والاقذار والكناسة فيها واصلاح المواضع المتطامنة التي تمسك الماء والطين ، ويصلح كل أحد فناء داره ويحميه ، فـان كان الموضع كثير القنوات يجبر على عمل سرب فيه واصلاحه ». وتتخذ شوارع المدن الاسلامية اشكالاً ملتوية متوجة، تتشعب منها الدروب والازقة الضبقة التي لا تدخلها الشمس لكثرة انثناءاتها ، وتقارب صفى الدور على جانبي الطريق . أما المدن الرومانية الطابع التي فتحها العرب، فقد كانت شوارعها واسعة مستقيمة ، وكان بها شارعان يؤلفان محوري المدينة: احدهما المحجة العظمي او السكـة العظمي Cardo Maximus والثاني يعرف باللاتينية Documanus ' على نحو طريقي كانوب والسما بالاسكندرية ، وشارع بين القصرين في القاهرة والمهدية ، والمحجة العظمى بقرطبة وحلب ودمشق . وما يكاد العرب يفتحون هذه المدن الرومانية الطابع حتى تصبح إسلامية، وما تلبث انتتخذ الطابع الاسلامي، وتتشعب من شوارعها المعتدلة أزقة ودروب ملتوية . وفي هذه الشكة المعقدة من الدروب والأزقة ك كانت تبدو بين الحين والآخر رحمة فسمحة بعض الشيء ، تساعد على كشف مظهر العظمة والجمال اللذين يكمنان في ابنيتها ، وإظهار مواطن الروعة فيها ، ولكنها لم تكن بنفس الاتساع الذي هي عليه الموم .

وتعتبر الدار أهم أبنية المركز العمراني الاجتاعي بالمدينة ، وكانت كثافة الدور تزداد كلما اقتربنا من قلب المدينة حيث المسجد الجامع ودار الامارة. وينشأ المنزل الاسلامي عادة من فراغ حسب تعبير الاستاذ ايلي لامبير ، اذ أنه كانت تقوم حول هذا الفراغ المركزي الذي يؤلف صحن البيت أو بهوه غرف ملتصقة ، تطل أبوابها وفتحاتها عليه. وكان المظهر الخارجي للدار بسيطاً كل البساطة يخلو عادة من النوافذ وهو مظهر يتعارض كلية مع المظهر الداخلي ، حيث تتركز كل

ولم تبق من دور الصناعة الاسلامية في العصر الوسيط باسبانيا سوى بقايا دار الصناعة الاسلامية عالقة ، وآثار دار الصناعة التي اقامها الفونسو العاشر باشبيلية سنة ١٢٥٢.

والنظام المعماري لدار الصناعة الاسلامية يشبه الى حد كبير نظام بيوت الصلاة في المساجد.

وكانت أسقف دور الصناعة قبوات من البناء بدلاً من لوحات خشبية مسطحة ، تلافياً للحرائق الناشئة من صهر المعادن وغير ذلك. ومثل هذه القبوات نراه في دار صناعة علاية بتركيا ، وهي الدار التي أقامها السلطان السلجوقي علاء الدين كيقباد ، فيا بين ١٢٣٩ ، ١٢٣٦ م .

وننتقل الآن الى المركز الاجتماعي، وهو دعامة الحياة العمر انية بالمدينة الاسلامية، اذ يشتمل على دور السكنى والمؤسسات العامة كالاسبلة ، والحمامات ، والقناطر ، والقنوات ، وشبكات المياه ، والطرق ، والشوارع وغيرها .

وأغلب شوارع المدن الاسلامية ضيق في تخطيطه، متعرج في سيره، وكانت بنافذ الشوارع أبواب تعمل على تيسير إغلاقها اثناء الليل تأميناً لسكانه من سطو اللصوص. وكانت تربط بين الشوارع الرئيسية في المدينة بعضها ببعض حارات ضيقة غير مستقيمة في تخطيطها تكوّن شبكة ، خطوطها متعرجة متداخلة ، وتؤدي هذه الحارات الى أزقة ، ودروب ، وزنقات ، بعضها مغلق وبعضها نافذ ، وكان هناك خفراء يقومون بحراسة هذه الشوارع والسهر عليها ، ويسمون في المشرق بأصحاب أرباع، وفي المغرب والاندلس بالدرابين، وكان يعهد اليهم اغلاق الابواب بعد العتمة ، والسهر عليها ، والقبض على من يتجرأ بفتح أغلاقها . وكان الباب على هذا النحو عاملاً قوياً في خلق روح التعاون والتفاهم بين سكان الدرب الواحد، وكان المحتسب يأمر بالعناية بنظافة الطرق والشوارع،

Torres Balbas: Les villes musulmanes d'Espagne et leur Urbanisation, — \
Annales de l'Institut d'Etudes Orientales, t. VI, années; 1942 - 1947,
Alger, P. 5 - 30.

مظاهر الحياة الاسرية، وحيث تتراكم جمسع الزخارف. وكانت الواجهة الخارجية مع بساطتها تطلي عادة بالجير. وقد لاحظ ابن سعمد المغربي الفرق بين سواد السوت المصرية وضيقها، وبياض بيوت الاندلس واتساعها. ويمكن تفسير الاهتام بداخل البيت دون خارجه تفسيراً نفسياً بأن المرأة المسلمة قلما كانت تخرج من دارها ، وكانت تقضي كل حياتها في داخل بيتها، فمن الطبيعي اذن ان يهتم البناء بداخل البيت ، فيزين الجدران بزخارف الجص ، ويتأنق في كسوتها بتربيعات القاشاني والزليج ، ويغرس الاشجار في الفناء ، حتى تعوض المرأة ما كانت تفقده بعزلتها عن الحياة الخارجية ، فتحد في الداخل ما ينفث عنها ، ويسرى عن همومها . وكانت تقضي اغلب أوقاتها في صحن البيت الذي يدخل منه الضوء والهـواء ٤ بحيث لا تراها العين ، أو تنظر الى الخارج من خلال شرجب او شمسية او قمرية حسب تعبير اهل المغرب والاندلس أو مشربية حسب التعبير المصري وهي غرفة علوية مطلة على الشارع لا تفتح فيها من هذه الناحية إلَّا نافذة صغيرة مشرجبة ، يكن ان تجلس المرأة أمامها فتأنس برؤية الرائحين والغادين دون ان يراها احد . وما زالت الشراجب او المشربيات قائمة حتى يومنا هذا في السوت القاهرية والخانات وفي الكنائس القديمة بمصرالعتيقة كا نشاهدها في بيت السحيمي، وبيت الكريدلية، وخان الزراكشة، وتحتفظ مدينة رشيد بعدد كبير منها. كذلك تحتفظ دور مدينة طرابلس الشام ببعض امثلة من هذه المشربيات وتعرف

وكانت ابواب البيوت الواقعة في شارع واحد غير متقابلة حتى لا يستطيع الجار ان يكشف عورة جاره ، كما كان مدخلها يؤدي الى أسطوان ، يتخذ غالباً شكل مرفق ، حتى يحجب الجزء الداخلي من الديت عن السابلة .

ولكي نعطى عن الحياة الاجتاعية في المدن الاسلامية في العصر الوسيط صورة دقيقة ينبغي ان نتكلم هنا عن إحدى المؤسسات الهامة في المدينة الاسلامية ، وهو الحمام . وكانت كثرة الحمامات وتعددها في المدن الاسلامية إحدى الظواهر البارزة في المجتمع الاسلامي ، فان المكانة التي يحتلها الحمام تلي مكانة الدار .

وكانت عادة الاستحمام من العادات المتأصلة بعمق في الاسلام للطهارة والنظافة ، ودليل ذلك أنه ما كادت شمس الإسلام تغرب من الاندلس حتى بطلت عادة الاستحمام في الملاد التي أصابها الاسترداد، واصبحت هذه العادة وقفاً على المناسبات الهامة، وكان الحمام هو المكان الذي يستشعر فيه المرء بهجة الحياة. لان الاستحمام يولد في النفس احساسًا بالراحة، ويحدث فيها شعوراً بانتعاش بدني وروحي.وكان من اسباب تعلق الناس بهذه العادة بالإضافة الى الشعور النفسي الذي يحدثه بخار الماء وما يتمعه من تدلسك . أن الحمام كان مركزاً للاجتماعات المرحة ومجالس الانس واللهو والغناء ، ثم ان النساء كن يجدن فيه فرصة للنسرية عنهن ، والتمتع بحرية نسبمة فمحطمن فمه ، ولو خلال دقائق معدودة ، اغلال التقاليد المتزمتة . وكان للحيام بالاضافة الى كل ما ستق ذكره غرض ديني ، إذ أنه يطهر جسد المرء تطهيراً تاماً ؟ ولعل ذلك هو السبب الذي من اجله يغسل المسلمون جثث موتاهم قمل مواراتها التراب ، لأن جسم الانسان معرض دائمًا لكل ما يفسد الطهارة ، والماء يطهر الجسم ، ويزيل ما علق به مما ينقض الطهارة . وكانت الحمامات لهذا السبب تكثر بالقرب من المساجد الجامعة حتى يتيسر للمسلمين الاستحام والتطهير قبل الدخول الى بيت الصلاة . وكانت الحمامات المغربية تتألف عادة من ثلاث غرف اساسمة هي « بيت المستراح » ، وهي غرفة خاصة بالراحة وخلع الشياب وارتداء السراويل او الأزر، ثم «بيت البارد»، وهي قاعة تزيد درجة حرارتها قلملاً عن حرارة الغرفة السابقة، ثم « بيت الساخن »، وفيها تبلغ درجة الحرارة اقصاها . وتقام بجوانيها احواض تصب الصنابير فيها مياه ساخنة وباردة . وكانت الناعات والمخادع تتخذ في المغرب شكلًا مربعًا او مستطيلًا بينا كانت الحمامات في المشرق تتألف من غرف تتوزع حول مركز واحد .

ونختتم هذا الفصل بالحديث عن الاظار الخارجي للمدينة الاسلامية ونعني به الاسوار. كانت المدن الاسلاميه تحاط دائمًا – شأنها في ذلك شأن المدن الرومانية – بأسوار قوية تقيها مطامع الاعداء ، وكانت هذه الاسوار في المشرق تتبع النظام الروماني او الفارسي وفقاً لتقاليد البلاد نفسها ، ولكنها تتفق جميعاً في انها منظمة

او باسم احدى ابنيتها المشهورة ، او باسم السوق المنعقد فيها ١. اما الاحياء الخارجة عن نطاق المدينة الاسلامية فكانت تسمى بظاهر المدينة او بربضها ، وكثيراً ما كانت هذه الارباض تدخل في نطاق المدينة بعد اتساعها ، وتصبح بدورها أحياء تحوطها أسوار خارجية .

السيد عبد العزيز سالم

بيروت في ٢٤ رمضان ١٣٨٣ ( ٧ شياط ١٩٦٤ )

معتدلة، بينا هي تتعرج وتنثني في المغرب والاندلس. و الواقع ان هذا التعرج من شأنه ان يزيد من مناعة المدينة ، ويحكم دفاعها ؛ فتصمح مثلها في أسوارها الداخلية والخارجية مثل زنبرك ، اذا ضغط علمه وترك بعد ذلك انطلق بشدة وقوة واصاب ما يقابله . ويتصل بالسور الاسلامي عادة ابراج مربعة او مثمنة او مستديرة تدعمه وتزيد من مناعة الدفاع. وكان النظام السوري الروماني هو السائد في التحصينات المصرية والشامية ، بينا كان للصراع الطويل في الاندلس بين المسحمة والاسلام اثر كبير في تحسين وسائل الدفاع الاسلامي ، فابتكر الموحدون نوعاً جديداً من الابراج ، سموه الابراج البرانية ، وهي ابراج تقع خارج السور وترتبط به بواسطة ستارة من المناء تعرف في المغرب والاندلس باسم قورجة ( « Coracha » ، وظمفتها غلق الطريق امام الاعداء في اضعف اجزاء السور ٢. ويلاحظ ان اسوار المدن القديمة التي افتتحها العرب كانت تتخذ عادة شكلًا مستطيلًا تنفتح في جوانيه اربعة ابواب كما هو الحال في سرقسطة بإسمانيا والاسكندريه . غير ان عدد هـذه الابواب ازداد في العصر الاسلامي لضرورة الربط بين المدينة وأرباضها ، ففتحت في الاسوار ابواب جديدة ، سميت اما باسماء المواضع المجاورة للابواب ، أو بأسماء بعض الاشخاص ، مثل باب القنطرة وباب سعادة ، في اسوار القاهرة، وباب عبدالجيار وباب عامر في اسوار قرطنة، وباب البحر وباب سدرة في سور الاسكندرية ، وباب البصرة وباب الكوفة في اسوار بغداد ... الخ.

وكانت المدينة الاسلامية المسوّرة تضم احياء متجاورة تسمى الحومات او الحارات او الخطط، وكانت كل واحدة منها تتسمى باسم اكبر اسرة تعيش فيها،

Robert Ricard : Couraça et Coracha, AI - Andalus, vol XIX, Fasc. 1, — \\
1954, PP. 149 - 172 -

Robert Ricard: Complément sur la Coracha, Al - Andalus, vol. XX, Fasc. 2, 1955, PP. 452 - 454.

٢ - انظر مقالي : وسائل الدفاع الاسلامي في الاندلس ، مجلة الجيش عدد ١٩٥٧ ، ١٩٥٧ م

١ – انظر مقالي : التخطيط ومظاهر العمران في العصور الاسلامية الوسطى ، المجلة عدد ٩ ،
 ١ - ١٥ ٥ ص ٤٥ – ٦٣ .

تخطِيط مدين الاسكندرية

## مقدمة الكتاب

تستحق مدينة الاسكندرية ، اعظم مراكز الحضارة في العالم في العصر البطلمي، واولى مدن مصر البطلمية ، والرومانية ، والبيزنطية ، والعاصمة الثانية لمصر منذ الفتح العربي حتى وقتنا الحاضر ٬ والثغر الاعظم في جمهوريتنا الفتيــة ٬ إن لم يكن في حوض البحر الابيض المتوسط كله ، تستحق هذه المدينة الحالدة من اهتمام المؤرخين ما يتناسب ودورها الطليعي في تاريخ الحضارة العالمية . انني لا انكر الجهود الكبيرة التي بذلها الباحثون وعلماء التاريخ في دراسة تاريخ هذه المدينة ، بأبحاثهم وتواليفهم القيمة التي خصوها بها ، الا ان ما كتب عن الاسكندرية في العصر الاسلامي ، اي منذ الفتح العربي حتى الفتح العثاني ، يكاد يعد على أصابع اليد ، ولا يتعادل بأي حال من الاحوال مع المباحث التي تناولت تاريخ الاسكندرية في العصور القديمة والحديثة، وفي ذلك اجحاف بأهمية هذه الفترة من تاريخها ، بل ان جهرة من الساحثين في تاريخ الاسكندرية ، يمرون على هذا العصر مراً سريعاً ، ويعتبرونه عصر تأخر واضمحلال بالنسبة لتاريخ هـــذه المدينة ، وعصر انحطاط وانتكاس لحضارتها . ولو ان هؤلاء الباحثين تعللوا في اهمالهم للعصر الاسلامي بغموض هذه الفترة من تاريخها ، او بصعوبة الكتابة فيها لقلة المصادر التاريخية وندرتها لهان الامر ، اما ان يعتبروا هذا العصر عصر اضمحلال وتدهور فافتراء ظالم، وانكار للواقع. حقيقة لقد فقدت الاسكندرية كثيراً من عظمتها بعد تخطيظ مدينة الفسطاط واتخاذها عاصمة الصر الاسلامية ،

وهو أمر طبيعي ناتج من تركيز السلطات في الحاضرة ، ولكن ذلك لا يعني انها اضمحلت في العصر الاسلامي الى حد ان تصبح في عداد القرى. وحقيقة أنها لم تعد المدينة الاولى في مصر ، وحقيقة أنها اضمحلت نسبياً عما كانت عليه في العصر البطلمي والروماني ، وذلك خلال القرون الثلاثة الاولى للهجرة ، ولكن هذا الاضمحلال النسبي لم ينشأ من عزلتها عن الحياة السياسية فحسب ، بل من عوامل اخرى جغرافية واجتماعية واقتصادية لا دخل فيها للعرب بشيء. أما إتسام هذا الاضمحلال بأنه نسبي فيرجع بلا شك الى احتفاظ المدينـــة في هذه القرون الثلاثة بمركزها الثقافي القديم، وممارستها لنشاطها العلمي والاقتصادي والفني، وان كان هذا النشاط قد فتر كثيراً عما كان عليه في العصور السابقة للفتح العربي لعوامل سأذكرها في حينها. وإذا كانت الفسطاط أو القطائع أو القاهرة قد اصبحت العاصمة الإدارية للديار المصرية في العصر الاسلامي ، فان الاسكندرية كانت العاصمة الفعلية للبلاد، وقد وضح هذا الدور بجلاء في العصر الايوبي، وعصر دولتي المماليك البحرية والشراكسة ؛ إذ كانت القاعدة البحرية في مصر ؟ والمركز الصناعي والتجاري الأول في البلاد ، وكانت بالاضافة الى ذلـك مستقر العلوم، ومقصد الفلاسفة والادباء ورجال العلم والفن طوال العصر الاسلامي، وكان معظم نزلائها من المغرب الاسلامي والاندلس ، وهذا يفسر التأثير الاندلسي المغربي الغالب على هذه المدينة.

لقد كانت الاسكندرية أجمل مدن مصر من حيث التخطيط والعمران، ويشهد بذلك ما ذكره الرحالة العرب والمؤرخون، فقد ذكر صاحب «كتاب الاستبصار في عجائب الامصار » ان عوف بن مالك حين دخل مدينة الاسكندرية قال لأهلها: « ما أحسن مدينتكم « فقالوا له ان الاسكندر حين بناها قال: « ابني مدينة الى الله فقيرة وعن الناس غنية فبقيت بهجتها على مر الدهور » ١.

كذلك ذكر ان عمر بن عبد العزيز لما زار الاسكندرية أعجب بعظمتها وكثرة آثارها '. وذكر ياقوت عن الازهر بن معبد أنه قال : «قال لي عمر بن عبد العزيز اين تسكن من مصر ؟ قلت أسكن الفسطاط فقال أف "أم نتن ، أين أنت من الطيبة . قلت : أيتهن هي ؟ قال : الاسكندرية » ٢ .

وشاهدها الرحالة الاندلسي ابن جبير ، فأعجبه حسن تخطيطها واتساع عمرانها ، وعبر عن هذا الاعجاب بقوله : « فأول ذلك حسن وضع البلد واتساع مبانيه ، حتى انتا ما شاهدنا بلداً أوسع مسالك منه ، ولا أعلى مبنى ، ولا اعتق ، ولا احفل منه . . . . » . كذلك شاهدها صاحب كتاب الاستبصار ووصفها بقوله : «والاسكندرية تعجب كل من رآها لبهجتها ، وحسن منظرها ، وارتفاع مبانيها واتقانها ، وسعة شوارعها وطرقاتها ، وهي برية بحرية ، وفيها من النعم والارزاق والفواكه ما ليس ببلد مع طيب هوائها وتربتها » أ .

كل ذلك يدل دلالة واضحة على ان الاسكندرية كانت تشغل مكانة سامية بين حواضر مصر الاسلامية ، بل كانت على حد قول صاحب الاستبصار «اعظم مدن مصر » ° ، وهي استناداً الى قول الرحالة ابن بطوطة : « الثغر المحروس ، والقطر المأنوس ، العجيبة الشأن، الاصيلة البنيان » ٢ .

لقد قصدت من الاتيان بهذه الشواهد التاريخية ان ارد على المزاعم والافتراءات التي قيلت في حق الاسكندرية الاسلامية ، ومع ذلك فإن ما ظهر من الابحاث التاريخية عنها في الثلاثين سنة الاخيرة ، رغم قلته ، قد رد الى ثغرنا المحروس

١ – الاستبصار في عجائب الإمصار لكاتب مراكشي من كتاب القرن السادس الهجري ، نشر وتعليق الدكتور سعد زغلول عبد الحميد ، الاسكندرية ١٥١٨ ص ١٠١ – ياقوت ،
 معجم البلدان ، المجلد الاول ص ١٨٣ ط ، بيروت ه ١٩٥٠.

١ - الاستبصار ص ١٠١.

٢ - ياقوت ، معجم البلدان ص ١٨٤.

٣ - ابن جبير ، الرحلة، نشره وليم رايت ، لندن ١٩٠٧ ص . ٤ .

٤ - الاستبصار ص ١٠٠٠.

ه - نفس المرجع ص ٢٠٢.

٦ – ابن بطوطة ، رحلة ابن بطوطة ، القاهرة ١٣٢٢ ه ، ج ١ ص ٩ و ١٠٠





عزته وكرامته، ونبَّه انظار الباحثين الى ضرورة توجيه مزيد من العناية بتاريخه الاسلامي .

ويرجع الفضل الاعظم في توضيح الدور التاريخي العام الذي لعبته الاسكندرية في عصرها الاسلامي الى بحثين جليلين قام بها المؤرخ العربي الكبير الاستاذ الدكتور جمال الدين الشيَّال ، استاذ التاريخ الاسلامي بكلية الآداب، جامعة الاسكندرية ، كا يرجع اليه الفضل في ادخال مادة «تاريخ الاسكندرية في العصر الاسلامي » بين مناهج الدراسة بالكلية . وقد ظهر البحث الاول بعنوان « الاسكندرية في العصرين الايوبي والمملوكي » في الكتاب الذي اصدرتــ غرفة الاسكندرية التجارية عن مدينة الاسكندرية سنة ١٩٤٩. والبحث الثاني دراسة مستفيضة قيمة عن تاريخ المدينة من اقدم العصور حتى العصر الحاضر مع العناية بالعصر الاسلامي ١. والبحث شيق للغاية نشره الاستاذ الدكتور في المجلة التاريخية المصرية ، المجلد الثاني الصادر في اكتوبر ١٩٤٩ ، ويعتبر هذان البحثان اهم ما كتب في تاريخ الاسكندرية الاسلامية. ولا ينبغي ان نجحد فضل احد كمار الاساتذة المستشرقين وهو الأستاذ اتبان كومب E. Combe ، فقد قام بأبحاث تاريخية وأثرية هامة في تاريخ الاسكندرية الاسلامية وخاصة في عصر دولة الماليك البحرية ، كا نشر منتخبات من « كتاب الالمام بالاعلام » للنويري، وهو مخطوط محفوظ بمكتبة دار الكتب المصرية بالقاهرة ، نشرها في مجلة كلية الآداب جامعة الاسكندرية ، في العدد الثالث الصادر في سنة ١٩٤٦ . وهناك مقالات اخرى هامة لأساتذة مصريين اجلاء عنها مقال للاستاذ الدكتور محمد عيد الهادي شعيرة ، استاذ التاريخ الاسلامي بجامعة عين شمس ، عن الاسكندرية منذ الفتح العربي الى نهاية العصر الفاطمي ، نشره في العدد الذي اصدرته غرفة الاسكندرية التجارية سنة ١٩٤٩ ، ومنها مقال عن الاسكندرية الاسلامية

١ - تبلغ عدد صفحات هذا القسم الاسلامي ٥ ٣ صفحة من مجموع صفحات البحث التي يبلغ
 عدها ٦٨ صفحة .

للاستاذ حسن عبد الوهاب، كبير مفتشي الآثار العربية سابقاً، في مجلة الكتاب، في العدد الصادر في يناير سنة ١٩٤٧ . هذا بالإضافة الى الدراسات الاثرية التي قام بها الاستاذ الدكتورممد عبدالعزيز مرزوق استاذ الفنون الاسلامية بحامعة القاهرة، واهمها بحث بالانجليزية عن الاسكندرية كمركز لصناعة النسيج من سنة ٣٣١ ق.م الى ١٥١٧ م، بمجلة جمعية الآثار القبطية ، المجلد ١٣ ، ومقاله عن الخزف المصرى المعروف بالجرافياتو ( من حفائر كوم الدكة في الاسكندرية ) ، نشره بمجلة كلية الآداب المجلد ١٣ سنة ١٩٥٩ . ونضيف الى الابحاث السابقة الرسالة القيمة التي تقدم بها الزميل الأستاذ الدكتور محمد توفيق بلبع للحصول على درجة الماجستير سنة ١٩٥٥ ، وموضوعها قلعة قايتباي بالاسكندرية ، وكتابي عـن تاريخ الاسكندرية وحضارتها في العصر الاسلامي ، الصادر في ١٩٦١ ، واخيراً المقال القيم الذي كتبه الاستاذ الدكتور سعد زغلول عبدالحميد، استاذ التاريخ الاسلامي المساعد كامعة الاسكندرية ، عن الاسكندرية منذ الفتح الاسلامي الى بداية العصر الفاطمي ، وهو مقال طويل ضمنه السيد المؤلف كثيراً من آرائه الأصيلة ، وتتمته مقالي عن الاسكندرية منذ العصر الفاطمي حتى الفتح العثماني ، وقد نشر كلاهما في الكتاب الذي اصدرته محافظة الاسكندرية في عيد الثورة الحادي عشر ، بعنوان تاريخ الاسكندرية وحضارتها منذ اقدم العصور .

هذه هي كل الابحاث التي تناولت تاريخ الاسكندرية في العصر الاسلامي ، وهكذا نرى ان هذا التاريخ لم ينل حقه من الدراسة الوافية الشاملة ، وما زال هذا التاريخ يحتاج في جزئياته الى دراسات اخرى واسعة ، ونلاحظ ان هذه الدراسات السابقة لم تتعرض لتخطيط المدينة وعمرانها في هذا العصر بما فيه الكفاية ، وهي ظاهرة فلاحظها حتى في كل ما كتب عن المدن المصرية بل الاسلامية بوجه عام . لذلك حرصت في هذا البحث القصير على الاحاطة بالتخطيط والعمران السكندري في العصر الاسلامي ، حتى يتيسر للباحث في تاريخ المدينة ، الالمام بالتطورات التي طرأت على نظام المدينة التخطيطي والعمراني منذ تأسيسها . ولا يخفى على الباحثين في التاريخ ما لهذه الدراسة من اهمية بالنسبة لطبوغرافية المدينة للدينة المدينة المدينة بالنسبة لطبوغرافية المدينة



البرج الروماني

الفصصُّل الأول شخط يُط الإسكندريَّيْه القبَّدِيم وتطورها ، فبفضلها يمكننا تحديد اتساع العمران ، واتجاهات نموه في العصر الحديث ، وبفضلها ايضاً يمكننا معرفة اصول الاحياء القديمة التي تضمها المدينة ، لان بعض الاحياء الحالية ما يزال محمل اسماءه القديمة ، كا ان دراسة العمران السكندري في العصر الاسلامي ستعيننا كثيراً على تحديد المعالم التي اندثرت او التي ظلت تحتفظ بأسمائها .

ارجو ان اكون قد وفقت في عرض الموضوع وتوضيح ما خفي من جوانسه والله ولي التوفيق \$\)

الاسكندرية في ٢٦ يوليو ١٩٦٣

السيد عبد العزيز سالم

في خريف سنة ٣٣٧ ق. م. كانت قوات الاسكندر الاكبر تدخل في اراضي مصر بعد ان تم لها الاستيلاء على مدن الساحل الشرقي للبحر الابيض المتوسط، ولم تستطع قوات مازاكيس الوالي الفارسي على مصر ان تقف امام جيوش الاسكندر، فاستسلمت لها دون قتال ١.

ولم يكن الاسكندر الاكبر يهدف من فتح مصر، تمكين فتوحاته في آسيا الصغرى والساحل السوري فحسب، بل كان يرمي الى تأسيس مركز للحضارة الهلينية فيها، يحقق له غايته من نشر واشعاع هذه الحضارة في بلاد الشرق القديم ٢، وقاعدة بحرية تهيىء له السيطرة الفعلية للساحل الشرقي للبحر الابيض المتوسط، خاصة بعد ان تهدمت ميناء صور ٣، وتكون في نفس الوقت ثغراً مقدونياً يخلف صور في العالم التجاري، وهو امر يستحق الاعتبار، لأن مصر لم تكن لها موانىء جديرة بها على شواطىء البحر المتوسط ٤.

١ – آيدرس بل ، مصر من الاسكندر الإكبر حتى الفتح العربي ، ترجمة الدكتور محمد عواد حسين ،
 حسين والدكثور عبداللطيف احمد علي ، القاهرة ١٥٩١ ص ١٠ – محمد عواد حسين ،
 مقدمة لتاريخ الاسكندرية منذ اقدم العصور ، محافظة الاسكندرية ، ١٩٦٣ ص ١١٠ .

٢ - ابراهيم نصحي ، تاريخ مصر في عصر البطالمة ، ج ١ ، القاهرة ٢ ١٩٤٦ ص ١٣ - زكي
 علي ، الاسكندرية في عصر البطالمة والرومان ، مقال في الكتاب الذي قدمته غرفة
 الاسكندرية التجارية في المعرض الزراعي الصناعي لعام ١٩٤٩ ص ٣٥.

٣ \_ محمد عواد حسين ، مقال عن تخطيط المدينة في كتاب محافظة الاسكندرية ص ١٣٠.

٤ - ابراهيم نصحي ، تاريخ مصر ، ج ١ ص ١٣ - عبد العزيز سالم ، تاريخ الاسكندرية ص ٩٠ -

باسم خليج الحافر ١٦ وهي نفس ترعة شيديا القديمة .

أما جزيرة فاروس التي كانت تستخدم منذ عهد رمسيس الثاني كميناء حربي قديم يحمي مصر من غارات سكان البحار ٢، فقد كان من الممكن، بحكم مواجهتها للمدينة، أن تتخذ حاجزاً طبيعياً، يحمي الاسكندرية من أنواء البحر وعواصفه، وقد عرف بطليموس سوتركيف يفيد من ربط هذه الجزيرة بمدينة الاسكندرية بواسطة الرصيف او الجسر المعروف بالهبتاستاديوم، فيجعل للاسكندرية على هذا النحو ميناءين: ميناء شرقية وميناء غربية.

اما فيا مختص بتزويد المدينة الجديدة بالمياه العذبة فلم يكن مشكلة على كل حال ، اذ كانت هذه المياه تصل بالفعل عن طريق ترعة شيديا، التي كانت تتفرع من الفرع الكانوبي الى ترعتين: شرقية وغربية. فالشرقية كانت تسير بحذاء الشاطىء الى كانوب ، بينا كانت الاخرى تدور جنوبي راكوتيس ، ثم تصب في البحر ، في القسم الغربي من مينائها الذي عرف فيا بعد باسم «العود الحميد » البحر ، في القسم الغربي من مينائها الذي عرف فيا بعد باسم «العود الحميد » الشرقية توان كان برشيا Breccia يعتقد ان هذه الترعة كانت تصب في الميناء الشرقية توكانت تتفرع من هذه الترعة قنوات اخرى صغيرة ردمت فيا بعد عند بناء الاسكندرية ، و واقيمت بدلاً عنها شبكة من الصهاريج ، لحفظ المياه من التسرب في باطن الارض، و كانت هذه الصهاريج تتصل بقنوات ممتدة في جوف الارض و متصلة بترعة شيديا. وقد بلغ عدد ما عثر عليه من هذه الصهاريج وفة الما ذكره محمود باشا الفلكي سبعائة ، بعضها يتألف من طابقين ، وقد تصل

وقد وفق الاسكندر الاكبر في اختماره لموضع هذه المدينة الجديدة التي سماها باسمه كل التوفيق، فقد كان هذا الموضع يتمتع عزايا جغرافية عديدة لم تخف على رجل في مثل ذكاء الاسكندر وألمعيته ، فاجتذبت اهتامه ، ولفتت انتباهه ، وحفزته على اختيار هذا الموضع بالذات لتأسيس مدينته المرتقبة ، على الرغم من ان هذا الموضع لم يكن يزيد عن كونه قرية ساحلية ، يسكنها جماعة من صيادي الاسماك ، تعرف باسم راكوتيس (او راقودة عند مؤرخي العرب)، وان كان في ذات الوقت قاعدة لاحدى الحاميات المصرية ، تقم فيه بصفة دائمة ، لصد الاجانب وردهم عن وادى النيل ١. ولكن الاسكندر أدرك اهمية هذا الموضع ، بمجرد عبوره منه في طريقه الى واحة سيوة ، فقد كان لا يتعرض بفضل وقوعــه غربي مصب فرع النيل الغربي المعروف بالكانوبي ٤ للرواسب النهرية التي يحملها النيل الى البحر ، والتي تدفعها التيارات البحرية الى الشرق ، هذا بالاضافة إلى أن هذا الموضع الذي يطل على بحر ايجه ، يجعل الاتصال بين مدينته المستقبلة ، والعالم الاغريقي 6 أمراً سهلا ميسوراً. ولعل الاسكندر أدرك الفائدة الكبرى التي تعود على المدينة الجديدة من وقوع بحيرة مربوط الى جنوبها ، ومن مواجهتها لجزيرة فاروس التي تقع في شمالها. فبحيرة مربوط كانت منذ أقدم العصور بحيرة عذبة ؟ تصل إليها مياه النيل عن طريق عدة قنوات تتفرع من ترعة شيديا ؟ المتفرعة من الفرع الكانوبي، وكانت هذه البحيرة في العصر البطامي أعظم اتساعاً منها الموم ، إذ كانت تسير فيها السفن القادمة في النيل من الجنوب ، وكانت للاسكندرية ميناء جنوبية تطل على هذه البحيرة كشفت الابحاث الأثرية عن بعض آثار أرصفتها على حدث ان طمرت القنوات التي كانت تمد البحيرة عماه النيل بالرواسب الطينية ، فانقطعت المياه العذبة عن البحيرة ، وأخذت تفقد مياهها بالبخر ، ثم تحولت بمرور الزمن الى بحيرة ملحة ٢. ويسمي المقريزي هذه الترعة

۱ \_ المقرىزى ، الخطط ، المجلد الاول ، طبعة بيروت ص ۲۹۷ .

Gaston Jondet, les ports submergés de l'ancienne île de Pharos, — ۲ M. I. E. vol. IX, le Caire, 1916 \*

زكي على ، الاسكندرية في عهد البطالمة والرومان ص ٣٤ – عبد العزيز سالم ، تاريخ الاسكندرية ص ١٠ – محمد عواد حسين ، تخطيط الاسكندرية منـذ اقـدم العصور

Breccia, Alexandria ad Aegyptum, Bergamo, 1922, P. 78.

٤ - محمد عواد حسين ، تخطيط الاسكندرية ص ١٨.

١ \_ محمد عواد حسين ، تخطيط المدينة ، من المرجع السابق ص ١٤ .

٢ - محمد صبحى عبد الحكم ، مدينة الاسكندرية ، القاهرة ١٩٥٨ ص ٢٥.

رقعة الشطرنج ' ويتوسط هذه الرقعة شارعان رئيسيان ' يتقاطعان فيا بينها على شكل صليب ' وينتهيان في الجهات الاربعة باربعة ابواب . وعلى هذا النحو كان نطاق مدينة الاسكندرية يتخذ شكل مستطيل ' يمتد طوله من الشرق الى الغرب بامتداد الساحل ' وكان يحيط بالمدينة سور حجري ضخم مزود بالأبراج الحصينة ' محيطه يتراوح ما بين عشرة ك . م ' و 10 ك . م . وقد شرع في بناء هذا السور في حياة الاسكندر ' وتم في ايام بطليموس الاول ' ' وجدد عدة مرات في العصر الروماني ' وقد تبقى من هذا السور آثار برج نصف دائري بحدائق الشلالات متصل بستارة السور الاساسية ' وتتميز الاحجار الرومانية في بحدائق الشلالات متصل بستارة السور الاساسية ' وتتميز الاحجار الرومانية في أدنى هذا البرج بكبر احجامها ' وبتسنمها اي بروزها ' على النحو الشائع في العمارة الرومانية . وذكر المؤرخ الروماني اميانوس مار كيلينوس ' ان دينو كراتيس ' خطط معالم هذا السور بالدقيق لافتقاره الى الجص الذي لم يتهيأ الحصول عليه في تلك الآونة " .

وكانت تتخلل المدينة شبكة من الشوارع المستقيمة المرصوفة بالبازلت تتقاطع في بينها ، سبعة تمتد طولاً في موازاة الساحل ، واثني عشر شارعاً تقطعها عرضاً

الى أربعة طوابق ، ولم تكن جميعها تملؤ من القنوات وانما كان أكثرها يملؤ بالقرب ، وقد وجد من هذه الصهاريج اكثر من ٣٠٠ صهريجاً صالحاً للاستعمال في عهد محمد علي باشا ٢. وقد تبقى اليوم من هذه الصهاريج اربعة : اثنان منها يمكن مشاهدتها ، أحدهما صهريج الشلالات ، والآخر صهريج النبي دانيال ٣.

كان الاسكندر الاكبر يهدف الى بناء مدينة يخضع تخطيطها للنظام اليوناني الاصيل ، لتكون مصدراً لاشعاع الحضارة الهلينية في الشرق ، ولذلك عهد الى مهندسه دينو كراتيس بتخطيط هذه المدينة ، بينا تولى كليومينيس النقراطيسي مهمة الاشراف على اعمال البناء ، وهذا في حد ذاته يفسر السبب الذي من اجله اطلق عليها الاغريق والرومان اسم « الاسكندربة المجاورة لمصر » ، اطلق عليها الاغريق والرومان اسم « الاسكندربة المجاورة لمصر » ،

وقد حرص دينو كراتيس على ان يكون تخطيط الاسكندرية على غرار نظام التخطيط الاغريقي الذي ابتدعه هيبوداموس الميليطي وطبتق في تخطيط المدن اليونانية منذ القرن الخامس ق. م. ، مثل هاليكارناسوس وبيرايوس ورودس ٥. وقوام هذا النظام التخطيطي تقسيم المدينة الى شوارع مستقيمة تمتد من الشرق الى الغرب ومن الشمال الى الجنوب ، بحيث تتقاطع في زوايا قائمة ، وتؤلف ما يشبه

١ – ابراهيم نصحي، تاريخ مصر في عصر البطالمة ج ١ ص ٣٢٤ – زكي علي ، الاسكندرية
 في عهد البطالمة والرومان ص ٢٤ –

Aymard (A.), les civilsations de l'homme, op. cit. P. 489 - محمد عواد حسين ، تخطيط الاسكندرية ص ه ١٠

٧ – ذكر الاستاذ الدكتور محمد عواد حسين نقلاً عن المؤرخ الروماني تاكيتوس ان بطليموس الاول هو الذي شتَّد هذا السور ، وانه كان منيعاً بحيث ان انطيوخوس الرابع ملك سوريا عجز عن اقتحامه عندما حاول غزو مصر في عامي ١٦٨، ١٧٠ ق.م. كا وقف امامه دقلديانوس ثمانية أشهر بين عامي ه ٢٩ ، ٢٩ م. عندما أراد دخول المدينة عقب قيامها بالثورة عليه (راجع مقال الدكتور محمد عواد حسين في كتاب محافظة الاسكندرية ص ٧١).

٣ – اميانوس ماركيلينوس ، مصر في القرن الرابع ، ترجمة الاستاذ وهيب كامل ، ص ٨٢ –
 محمد مسعود ، المنحة الدهرية ص ١٢ .

١ – محمد مسعود ، المنحة الدهرية في تخطيط مدينة الاسكندرية ، الاسكندرية ، ١٣٠٨ ه

٢ - نفس المرجع ص ١٢٢.

٣ \_ فوزى الفخراني، مقال بكتاب تاريخ الاسكندرية منذ اقدم العصور ص ١٧٧، ١٧٧.

Aymard (A.) les civilisations de l'homme dans le Proche - Orient, — { dans: L'Orient et la Grèce antique, P. 452, Paris 1955 .

Breccia, op. cit. P. 67, 68 . — o

ابي قير الذي يطلق عليه اليوم اسم « طريق الحرية » . اما الشارع العرضي الذي يقطع الشارع الكانوبي في وسطه تقربباً فكان يعرف باسم شارع «السيما» اي المقبرة، وقد سمي كذلك لوقوع ضريح الاسكندر في نقطة التقاء هذا الشارع مع الشارع الكانوبي في الميدان الكبير المسمى بـ Meson Pedion '. واغلب الظن ان هذا الشارع العرضي « السيا » كان يمتد في نفس امتداد شارع النبي دانيال حالياً . وكان ينفتح في سور الاسكندرية اربعة ابوات: منها بابان في الشرق والغرب ، عند طرفي الشارع الكانوبي ، الشرقي باب الشمس ، والغربي باب القمر . أما الباب الشالي، فكان يؤدي مباشرة إلى الهبتاستاديوم ، أو الجسر الموصل إلى جزيرة فاروس ، وقد ورد اسم هذا الباب في كتاب الاستبصار بباب اشتوم ٢ . والباب الجنوبي كان يطل على ترعة شيديا وبحيرة مربوط. ولكن تخطيط الاسكندرية لم يتخذ صورته النهائية الا في ايام بطليموس الاول الذي آلت اليه ولاية مصر بعد وفاة الاسكندر وفي عهد خلفه بطليموس الثاني. ففي عهدهما نما عمران الاسكندرية، واتسعت مرافقها بمختلف المنشآت والأبنية 6 واستكملت المدينة تخطيطها . والى بطليموس الاول ينسب الهبتاستاديوم الموصل بين المدينة وجزيرة فاروس، والذي يقسم ميناء الاسكندرية الى الميناءين اللذين ذكرتها من قبل ، وهو الذي مد من الطرف الشمالي لرأس لو كياس الشريط الصخري المتجمه نحو الغرب، وذلك لحماية المناء الشرقية من أنواء البحر وعواصفه .

وكانت الاسكندرية تنقسم في العصر البطامي الى خمسة أحياء متجاورة ، رمز لكل منها بأحد حروف الهجاء اليونانية . واهم هذه الاحياء ثلاثة هي :

١ – الحي الملكي المطل على الميناء الشرقية ، ويسمى ايضاً البروخيون. وكان

من الشمال الى الجنوب. وكان يخترق وسط المدينة بطولها من الشرق الى الغرب

وبعرضها من الشمال الى الجنوب شارعات رئيسيان هما ما يعرفان باللاتينية

بالديكو مانوس Decumanus والكار دوماكسيموس Cardo Maximus ويعرف

الشارع الرئيسي في المدينة في المصادر العربية بالمحجة العظمى ٢. وكان الشارع

الطولي الممتد من شرق المدينة الى غربها يعرف بالكانوبي ، وسمي كذلك بسبب

خروجه من باب كانوب الذي يسمى ايضاً بالباب الشرقي وباب الشمس ، ويتجه

هذا الباب الى مدينة كانوب الواقعة شرقي الاسكندرية. وينتهي هذا الشارع

غرباً بباب القمر او الباب الغربي ، وكان هذا الشارع يزدان على كل من جانبيه ببائكة ممتدة ، ويتفق تخطيط هذا الشارع في الوقت الحاضر تقريباً مع شارع ببائكة ممتدة ، ويتفق تخطيط هذا الشارع في الوقت الحاضر تقريباً مع شارع del Instituto Egipcio de estudios islàmicos de Madrid, vol II, fasc. 1, 2, 1954, PP. 76-98.

Les villes musulmanes d'Espagna et leur urbanisation, dans Annales de l'Institut d'Etudes Orientales de l'Université d'Alger, t. VI, 1942-1947, P. 5-30.

عبد العزيز سالم ، التخطيط ومظاهر العمران في العصور الاسلامية الوسطى، مقال بالجلة، العدد ٩ م ١٩٥٧ ص ١٩٥٧ م ١٩٥٧.

١٩١٤ مدريد ١٩١٤ من ١٩٠٨ من من كتاب الروض المعطار في خبر الاقطار، القاهرة ١٩٣٧ من ١٩٠١ وقد اشار الحميري الى النظام المتعامد لشوارع المدينة عند تعرضه لمدينة سرقسطه فقال « انها بنيت على مثل الصليب وجعل لها اربعة ابواب». من ١٩٠١ م ١٤٤٠ أشار النويري الى المحجمة العظمى في كتابه الالمام بالاعلام فيا جرت به الاحكام، مخطوطة رقم ١٤٤٩، بدار الكتب المصرية ورقة ١٩، ١٢٩ ظ.

ت كان الناس يحتمون تحت هاتين البائكتين من المطر او حرارة الشمس: (انظر المسعودي، مروج الذهب مجلد ١ ص ٣٧٤ ). ونلاحظ المقريزي، مجلد ١ ص ٢٦٣ ). ونلاحظ ان نظام الشوارع المقنطرة كان متبعاً في المدن الرومانية مثل تمجاد وجميلة وأصيلا وقرطبة واشبيلية وبومبي. ونلاحظ استمرار هذا النظام في الشوارع الرئيسية للمدن الاسلامية الاولى، فقد أسفرت الأبحاث الأثرية التي قام بها الامير موريس شهاب في قرية مجدل عنجر «عين جر»، عن كشف مدينة اسلامية كاملة من العصر الأموي شيّدها

الخليفة الوليد الثاني للراحة والصيد . ويتبع تخطيط هذه المدينة النظام اليوناني الروماني، إذ يخترقها شارعان رئيسيان مقنطران، وما زالت آثار الاقواس نصف الدائرية قائمة على جانبي هذين الطريقين حتى يومنا هذا .

١ - ابراهيم نصحي ، مصر في عصر البطالمة ج ١ ص ٢٠٥٠.

٢ - الاستنصار ص ٩٧.

الفصلات ني الفيت العربي الأسكندرية عند الفيت العربي

يضم اضخم المنشآت واجلها ، ففيه أقيمت القصور الملكية ، ودار الحكمة ، والمكتبة المشهورة ، ومبنى الجمنازيوم ، وقصر العدل ، والضريح المعروف بالسما .

٢ - يلي هذا الحي في الأهمية الحي الوطني ، ويقع الى الجنوب الشرقي من الاسكندرية ، في الموضع الذي كانت تشغله قديماً قرية راكوتيس. وقد شيد فيه بطليموس معبد السيرابيوم لعبادة سيرابيس.

٣ – اما الحي الثالث فهو الحي اليهودي، وكان يشغل المنطقة الواقعة جنوب شرقي الحي الملكي ١، وكان يجيط بالاسكندرية سور قوي حصين يحميها ، ويضم مناطقها العامرة ، وكانت المقابر تقع في ظاهر المدينة الى الشرق والى الغرب من سورها .

وظلت الاسكندرية في العصر الروماني محتفظة بتخطيطها القديم على الرغم ما تعرضت له من اضرار بسبب الفتن والثورات ، وقد قام الامبراطور هادريان باصلاح ما تخرب من سور الاسكندرية عند زيارته الاولى لها ، ثم أصيبت هذه الاسوار مرة ثانية فرممت في عهد الامبراطور اورليان سنة ٢٧٢.

العلها الاحياء الثلاثة التي ذكرها ابن عبد الحكم بقوله: «وكانت الاسكندرية ثلاث مدن بعضها الى جنب بعض ، منة وهي موضع المنارة وما والاها ، والاسكندرية وهي موضع قصبة الاسكندرية اليوم ، ونقيطة ، وكان على كل واحدة منهن سور ، وسور من خلف ذلك على الثلاث مدن يحيط بهن جميعاً » . انظر ابن عبد الحكم ، فتوح مصر والمغرب ، تحقيق عبد المنعم عامر ، القاهرة ١٩٦١ ص ٦١ – المقريزي ، الخطط ص ٢٦٠ ،

على الرغم مما تعرضت له الاسكندرية في العصرين الروماني والبيزنطي من كوارث ونكبات ، بسبب تعدد قيام الثورات الاهلية فيها في العصر الروماني ، وبسبب كثرة الاضطرابات العنيفة التي شحن بها العصرالبيزنطي ، فقد ظلت تحتفظ بكانتها القديمة كمركز متفوق للحضارة اليونانية الرومانية ، وظلت تقوم بدورها كمدرسة فكرية وفنية لها قيمتها في هذا العصر . ويكفي دليلاً على عظمة هذه المدينة ان العرب عندما افتتحوها في اول محرم سنة ٢١ه ( ١٤٢ م ) بهرهم ما شاهدوه فيها من حسن العهارة ، وروعة التخطيط ، وكثرة الدور التي هجرها شاهدوه فيها من حسن العهارة ، وروعة التخطيط ، وكثرة الدور التي هجرها

١ – انتهت احدى هذه الثورات سنة ٣٨ م . بتدمير اجزاء كثيرة من الحي اليهودي ( انظر مقال الدكتور مصطفى العبادي في كتاب محافظة الاسكندرية ص ٣٨ ) ، كا ادت الفتنة بين اليهود والاغريق في عهد تراجان الى تخريب كثير من المنشآت المهارية في المدينة. يضاف الى ذلك ان المدينة اصببت بأضرار فادحة في مناسبتين أخرتين : الاولى الحرب التي قامت بين الجيوش الرومانية سنة ٣٦١ مما ادى الى تدمير اجزاء كثيرة منالاسكندرية، والثانية ثورة الاسكندرية على الامبراطور دقلديانوس بسبب سياسته التعسفية ازاء المسيحيين، وقد تخربت نتيجة لذلك كثير من ابنية المدينة ، بسبب الحصار الطويل الذي ضربه الامبراطور على المدينة ، وبسبب اعمال العنف التي تبعت دخوله فيها .

٢ — نتج عن القرار الذي اتخذه الإمبراطور تيودوسيوس بشأن القضاء على الوثنية وفرض الدين المسيحي على رعايا الامبراطورية قيام المسيحيين بهدم المعابد الوثنية في المدينة وتدميرها ، كذلك كان للنزاع المذهبي الذي قام حول طبيعة المسيح، وسياسة الاضطهاد التي جرى عليها الحام البيزنطيون لرد الاقباط الى الكنيسة الكاثوليكية ، اثر عميق في اضمحلال العمران السكندري في الفترة الاخيرة من العصر البيزنطي . زد على ذلك اعمال العنف التي صحبت استيلاء الفرس على المدينة وانعكاس ذلك على العمران ،





اصحابها ، فأصبحت أخائد للفاتحين ١ ، كما اعجبهم حصانة اسوارها ، وروعة آثارها، وكثرة مرافقها، من أسواق عامرة، وحمامات كثيرة، وصهاريح متعددة ٢.

لم يذهل العرب في فتوحاتهم كما ذهلوا عند فتحهم لمدينة الاسكندرية ، فقد كتب عمرو بن العاص إلى الخليفة عمر بن الخطاب ، يصف له ما فيها بقدر ما امكنه التعبير عنه ، فقال : « اما بعد ، فإني فتحت مدينة لا أصف ما فيها غير اني أصبت فيها أربعة آلاف منية ، بأربعة آلاف حمام ، وأربعين ألف يهودي عليهم الجزية ، وأربعهائة ملهى للملوك » ٣.

وكانت شهرة هذه المدينة قد طبقت الآفاق ، ويكفى دليلًا على ذلك ان عمر بن الخطاب لما اتاه معاوية بن حديج رسولاً من عمرو يبشره بفتحها، خر عمر ساجداً وقال : الحمد لله . وذكروا انه قــال للمؤذن : « أذن في الناس ، الصلاة جامعة » فاما اجتمع الناس اخبرهم بفتح الاسكندرية .

وليس غريباً ان ينال فتح الاسكندرية هذه الاهمية، وليس عجيباً ان يذهل العرب عند مشاهدتهم آثارها الجليلة ، فمنارة الاسكندرية كانت تعتبر احدى عجائب الدنيا السبع في العالم القديم بينا اعتبرها احد مؤرخي العرب في عصر الماليك لحدى عجائب ثلاث: « منارة الاسكندرية وجامع بني امية وحمام

١ \_ يقول ابن عبد الحكم « واما الاسكندرية فلم يكن بها خطط ... وانما كانت اخائذ ، من اخذ منزلًا نزل فيه هو وبنو ابيه » فتوح مصر والمغرب ص ١٧٧ .

٧ \_ ذكر مؤرخو العرب ان عمرو بن العاص لما افتتح الاسكندرية وجد فيها اثني عشر الف بقال ( ابن عبد الحكم ص ١٢١ – ابن دقاق ج ه ص ١٢٥ – المقريزي، الخطط مجلد ص ٢٩١ ــ السيوطي ، حسن المحاضرة ، ج ١ ص ٤٥ ) كما ذكروا ان حماماتها التي أحصيت بلغت اثني عشر دياساً ، اصغر ديماس منها يسع الف مجلس ، وكل مجلس يسع عدة اشخاص ( ابن عبد الحكم ص ١٢١ - المقريزي ص ٢٩١ ) .

٣ \_ ابن عبدالحكم، فتوح مصر ص ١٣١ \_ ياقوت، المعجم، مجلد ١ ص ١٨١ \_ المقريزي، الخطط ، مجلد ١ ص ٢٩١ .

ع - ابن عبدالحكم ، فتوح مصر ص ١١٩ ، ١٢٠ .

طبرية » ( الذلك حظيت بنصيب وافر من وصف المؤرخين ورحالة العرب والاعاجم على السواء ٢ ، وعمود دقلديانوس الذي عرف خطئاً باسم « عامود بومي » كان موضع اعجاب الرحالة العرب فأفاضوا في وصفه ، واستغوا عليه كثيراً من القصص ، وسموه « عمود السواري » لضخامته ، وارتفاعه الهائل بين الاعمدة الاخرى التي كانت تحيط به في معبد السير ابيوم (او القصر حسب تسمية الرحالة والمؤرخين العرب) ٣، ثم اطلقوا على باب المدينة الجنوبي اسم باب العمود نسبة الى هذا العمود ، وما زال اسم العمود يطلق في وقتنا الحاضر على الجبائة الواقعة خارج باب العمود او باب السدرة من ابواب الاسكندرية الاسلامية. ويضاف الى هذين الاثرين آثار أخرى جليلة كانت تزهو بها الاسكندرية كالمكتبة المسهورة ، والملعب والمسلتين . كذلك كان تخطيط الاسكندرية الرائع عاملاً من العوامل التي اثارت اعجاب الفاتين ، فشوارعها المستقيمة التي تتقاطع عمودياً العوامل التي اثارت اعجاب الفاتين ، فشوارعها المستقيمة التي تتقاطع عمودياً فيا يشبه رقعة الشطرنج ، وكانت مقنطرة اى تكتنفها البوائك من الجانبين ، فيا يشبه رقعة الشطرنج ، وكانت مقنطرة اى تكتنفها البوائك من الجانبين ، وميادينها كانت واسعة تزدان بالماثيل والاعمدة ، وصهاريجها الجوفية كانت فسيحة بحيث «يسير تحتها الفارس وبيده رمح لا يضيق به حتى يدور جميع تلك فسيحة بحيث «يسير تحتها الفارس وبيده رمح لا يضيق به حتى يدور جميع تلك

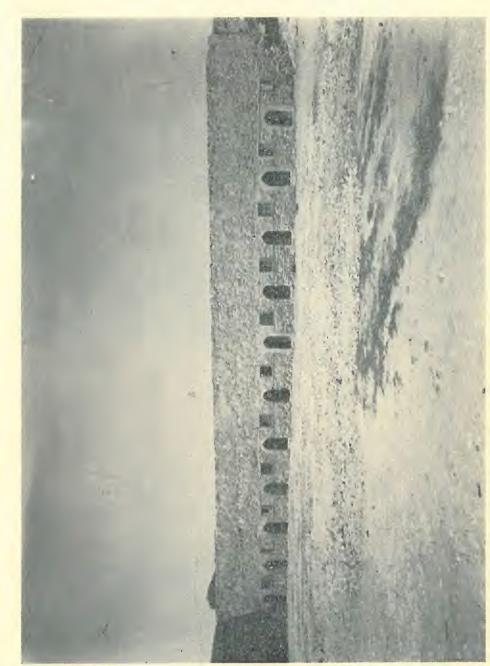

١ - غرس الدين خليل بن شاهين الظاهري ، زبدة كشف المالك وبيان الطرق والمسالك ،
 نشره رافيس ، باريس ١٨٩٤ ص ٥٥ .

انظر وصف هذه المنارة في : ابن رستة ، كتاب الاعلاق النفيسة ، ليدن ١٩٩١ ص ١١٨ ص ١١٨

۳ – ابن رستة ص ۱۱۷ – ابن حوقل ص ۱۵۰ – ابن جبیر ص ۶۱ – یاقوت ص ۲۲۲ – المقریزي ، الحطط ص ۲۸۰ – ۲۸۶ .

٤ - لاحظ بعض مؤرخي العرب هذا النظام الشطرنجي فأشار اليه ياقوت في معجمه ( مجلد ١ ص ١٨٦ ) ، كا اشار اليه غرس الدين خليل في زبدة كشف المالك ص ٤٠ .

الآزاج والقناطر التي تحت المدينة . وقد عمل لتلك العقود والآزاج ، مخاريق ، ومتنفسات للضياء ، ومنافذ للهواء » ، ، واسوارها كانت منيعة ، ، مزودة بالحصون والأبراج ".

وكان من الطبيعي اللاسباب السابقة ان يقع اختيار عمرو بن العاص على هذه المدينة العظيمة لتكون عاصمة لمصر الاسلامية الكانت من قبل عاصمة لمصر في العصر البطامي والعصرين الروماني والبيزنطي. فمناخها أطيب من اي بقعة أخرى بأرض مصر أن وأسوارها الحصينة تكفل للمسلمين مقاومة الغزاة والمغيرين " وبيوتها المهجورة تغني المسلمين عن بناء مساكن وخطط جديدة .

ويذكر المقريزي، انه هم بسكناها بعد ان رأى بيوتها وبناءها مفروغاً منه، وقال عبارته المشهورة «مساكن قد كفيناها» أن ثم كتب يستأذن عمر بن الخطاب في ذلك، وجاءه رأي عمر بالعدول عن ذلك حتى لا يحول بينه وبين المسلمين ماء

مصر ، كتب عمر الى سعد بن ابي وقاص ، والى عامله بالبصرة ، ألا يجعلا بينه وبين المسلمين ماء ، فعدل سعد عن اتخاذ المدائن ، الواقعة على نهر دجلة حاضرة المسلمين، وانتقل منها الى الكوفة وتقع غربي الفرات، وتحول صاحب البصرة من الموضع الذي نزل فيه الى البصرة ، الواقعة قريباً من مصب دجلة والفرات ،

في شتاء ولا صيف متى اراد ان يركب راحلته اليهم حتى يقدم عليهم فعل .

واغلب الظن ان عمر بن الخطاب كان يهدف من وراء هذه الكلمات أن تكون

عاصمة البلاد في موضع لا يطل على بحر او على نهر بل في مكان يسهل الوصول اليه

دون اجتياز مياه أيا كان نوعها . ويبدو ايضاً من كلماته انه يشترط في اختيار

العاصمة الا تكون ميناء بحرياً. ورأي عمر على هذا النحو رأي سلم يدل على

بعد نظره ، وحسن بصيرته ، ولا شك انه ابدى هذا الرأي لما كان يعرف من

بداوة العرب وعدم خبراتهم البحرية ، وقلة دربتهم على ركوب البحر وممارسة

شؤونه ٢ ، وقد اثبتت الايام صدق هذا الراي ، اذ تمكن الميزنطيون ، يقادة

مانويل ، من الاستيلاء على مدينة الاسكندرية، في اوائل عام ٢٥ ه (٦٤٥ م)،

ولم يكن قد مضى على فتح العرب لهذه المدينة اربع سنوات ، كما حاولوا ذلك

وكما اشار عمر على عمرو بالعدول عن اتخاذ الاسكندرية حاضرة للمسلمين في

مرة ثانية في عام ٣٤ ه ، فهزمهم المسلمون هزيمة نكراء في ذي الصواري ٣.

۱ – المسعودي، مروج الذهب مجلد ۱ ص ۳۷۳ – الاستبصار ص ۹۳ – المقريزي، الخطط مجلد ۱ ص ۲۶۳ .

٢ - ذكر مؤرخو العرب انها كانت تتألف من ثلاثة أحياء يحيط بكل منها سور، ثم يدور بها
 جميعاً سور مشترك ( انظر ابن عبد الحكم ص ٦١ - الاستبصار ص ٦٩ - المقريزي
 ص ٢٦٠ ) .

س - كانت المدينة مزودة بسبعة حصون وخنادق ( ياقوت ، مجلد ١ ص ١٨٦ – المقريزي ، ص ٢٦٠ وما يليها ) . وقد اشار ابن عبد الحكم الى حصونها فقال : «حق بلغوا الاسكندرية فتحصن بها الروم وكانت عليهم حصون مبنية لا ترام ، حصن دون حصن فنزل المسلمون ما بين حلوة الى قصر فارس » ص ١٠٠، ١٠٠ ، وأغلب الظن ان هذه الحصون كانت موزعة على الزوايا البارزة السبعة لسور الاسكندرية اليوناني الروماني .

٤ اشار صاحب الاستبصار الى طيب هوائها وتربتها (ص ١٠٠).

٥ - اثبتت الايام صحة هذا القول ، فعندما انتقض اهـل الاسكندرية على المسلمين سنة ه ٢ ه تحصنوا داخل الاسكندرية، وعانى عمرو بن العاص كثيراً في استردادها، وأقسم ان يهدم سورها ، وفعل .

٦ – المقريزي ، مجلد ١ ص ٢٩٣ .

١ - المقريزي ، مجلد ١ ص ٢٩٣ .

٢ - كتب ابن خلدون في مقدمت فصلاً عن بدارة العرب وعدم مهارتهم في ثقافة البحر وركوبه ( انظر المقدمة طبعة مصر ، مطبعة التقدم ص ٢٧٨ ) ، واشترط ابن خلدون في المدن الساحلية ان تكون واقعة على جبل حتى لا يتهددها غزو من البحر وتكون في منعة من العدو ( المقدمة ص ٣٨٥ ) .

٣ - ابن عبد الحكم ، فتوح مصر والمغرب ص ٥٥٥ - ٢٥٨ - الطبري ، تاريخ الامم والملوك ، طبعة مصر ١٩٣٩ ، ص ٣٣٨ - ٣٤٢ - ابن الاثير ، الكامل في التاريخ ، ط مصر ١٩٣٦ هم ٣ ص ٥٥ - ابراهيم احمد العدوي ، الامويون والبيزنطيون ، القاهرة ٣٥٨ ص ١٩٠ - ١٠٠٠ .

٤ – المقريزي ١ ص ٢٩٣ – السيوطي ج١ ص ٥٧ .

في ملتقى الطرق القادمة من نجد والشام وايران ١.

وهناك من الحقائق التاريخية ما يدل على خوف عمر بن الخطاب من اتخاذ عاصمة بحرية ، فقد حرص الخليفة على تأمين مدينة الاسكندرية ، حتى بعد ان تحول عنها المسلمون الى الفسطاط ، من غارات الروم ، وذلك بإرساله غازية من اهل المدينة كل سنة ترابط بالاسكندرية ، « وكان على الولاء لا يغفلها ويكنف مرابطها ولا يأمن الروم » ٢. وجعل عمرو على رباط الاسكندرية ربع رجاله ، يقيمون ستة اشهر في الصيف ثم يعقبهم ربع رجاله ، فيقيمون بها ستة اشهر في الشتاء ٣. واهتم الخليفة عثمان بن عفان بتحصين المدينة بعد ان تعرضت مرتين لغزو الروم ، فكتب الى عبد الله بن سعد يقول: «قد علمت كيف كان هم امير المؤمنين بالاسكندرية ، وقد نقضت الروم مرتين ، فالزم الاسكندرية رابطتها ، فاعم احر عليهم ارزاقهم ، واعقب بينهم في كل ستة اشهر » ٤.

ولقد كان لنفور عمر بن الخطاب من البحر أثر كبير في حرص المسلمين على تأسيس مدنهم وقواعدهم بعيداً عن البحر ، كا حدث عندما اختار عقبة بن نافع الفهري موضع القيروان في قلب الصحراء ، بعيداً عن الساحل ، حتى لا تتعرض هذه القاعدة لتهديد اساطيل الروم ، على الرغم من تفوق البحرية الاسلامية وقتئذ على البحرية البيز فطية. اما في حالة تأسيس مدينة اسلامية تطل على البحر،

وايا كانت اسباب عدول المسلمين عن اتخاذ الاسكندرية عاصمة لمصر ، فان هنالك امر ثابت نتج عن ذلك ، سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة ، ان الاسكندرية اخذت تفقد كثيراً من مكانتها القديمة ، منذ ان دخلت في فلك الدولة العربية ، ويمكننا ان نضيف الى هذا العامل عاملين آخرين ، كان لهما اثر عميق في الاضمحلال الذي اصاب المدينة قبل دخول جيوش عمرو بن العاص فيها ، واول هذين العاملين ان الاسكندرية كانت قد فقدت قبل الفتح العربي جانباً كبيراً من عظمتها القديمة ، والمكانة السامية التي تبوأتها في العصرين البطلمي والروماني ، بسبب الصراع بين الرومان والبطالسة من جهة ، والنزاع بين الروم الوثنيين و المصريين

فيلاحظ ان القائم بتأسيسها لا يتورط في ذلك الا اذا ضمن لها موقعاً منيعاً لا يجعلها عورة لأي غزو بحري ، او ان تكون محرساً لمدينة اخرى مجاورة ، كا حدث عندما اسس حسان بن النعمان الغساني مدينة تونس ، اذ راعى في ذلك ان تشرف على مدخل قرطاجنة ، وتكون في موقع حصين يمنعها من اي غزو بحري محتمل ، وجعلها حسان بالاضافة الى ذلك محرساً ، زوده بحامية على اهبة الاستعداد لتلقى الروم اذا فكر هؤلاء في غزو قرطاجنة ، الحاضرة القديمة لولاية افريقية . ويرى الدكتور سعد زغلول عبد الحميد تفسيراً لعدول عمر بن الخطاب عن اختيار الاسكندرية عاصمة لمصر الاسلامية واختيار عمرو لموضع الفسطاط لهذا الغرض، ان هذا الموضع الذي يقع قريباً من عواصم مصر التقليدية (عين شمس ومنف ) أصلح المواضع لحكم الوجهين القبلي والبحري ، وان اختيار عمرو له ، تسجيل لعودة مصر الى السياسة الوطنية الأصلية ، التي توجه اهمامها الى داخل البلاد ، ونحو المشرق العربي، وذلك ما لم يكن يتحقق في الاسكندرية التي تتطلع الى البحر والى الشواطىء الاوروبية ١.

١ - سعد زغلول عبد الحميد، الاسكندرية من الفتح العربي حتى العصر الفاطمي، مقال بكتاب تاريخ الاسكندرية منذ اقدم العصور ، ص ٢٤٢ .

١ -- انظر التقاصيل في كتابي تاريخ الاسكندرية وحضارتها في العصر الاسلامي ٢١ - ٤٤ ، ويذكر البلاذري نقلا عن الواقدي ان عمر بن الخطاب كتب الى سعد بن ابي وقاص يأمره بأن يتخذ للمسلمين دار هجرة وقيروانا ، وألا يجعل بينه وبينهم بحراً ، وذكر ايضاً نقلا عن على بن المغيرة الاثرم ، ان عمر كتب الى سعد « ان العرب بمنزلة الابل لا يصلحها إلا ما يصلح الابل فارتد لهم موضعاً عدناً ، ولا تجعل بيني وبينهم بحراً ، » ( البلاذري ، فتوح البلدان ، القسم الثاني ، نشره الدكتور صلاح الدين المنجد . القاهرة ٧٥٥ م ١٩٥ ص ٣٣٩).

٢ – ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب ص ٥٨ ٪ - المقريزي، الخطط مجلد ١ ص ٢٩٣ .

٣ – المرجع السابق ص ٥ ٥ ٢ .

٤ – المرجع السابق ص ٥٥ ٢ .

المسيحيين ، في عهد انتشار المسيحية من جهة ثانية ، والنزاع المذهبي بين بيزنطة والاسكندرية حول طبيعة المسيح وارادته من جهة ثالثة . وقد أثر كل ذلك على عمران المدينة ، وادى الى تدمير كثير من معالمها ، وتخريب العدد الأعظم من آثارها التي كانت مفخرة من مفاخر الاسكندرية ، كمكتبة المتحف المعروفة باسم مكتبة المبروخيون ، او مكتبة الحي الملكي التي انشأها بطليموس الاول ( ٣٢٢ – ٢٨٢ قلم ، عندما اضرم اشيلاس ، القائد ق . م ) وقد امتدت اليها النيران في اسطول قيصر ، فامتدت هذه النيران الى الارصفة ، والتهمت كثيراً من خازن الكتب الملحقة بهذه المكتبة الشهيرة ٢ .

وكذلك مكتبة السيرابيوم التي أنشاها بطليموس الثاني ، والتي أحرقت سنة ٣٩١ م، ومثل أسوار الاسكندرية التي تهدمت في عهد الامبراطور اورليانوس ٢٧٢ م . مع القسم الاعظم من حيها الملكي المعروف بالبروخيون ". وهكذا

كانت الاسكندرية عندما افتتحها العرب قد فقدت جزءاً كبيراً من آثارها.

والعامل الثاني في اضحلال الاسكندرية قبل العصر الاسلامي تعرضها لحركة

هبوط حدثت في عهد سابق للفتح العربي ١٠ ، نتمجة لهزات أرضة تعرضت لها

الاسكندرية ، أدت الى انخفاض منسوب المدينة ستة او سبعة أمتار ، فطغى

البحر على الجانب الاعظم من الواجهة الشمالية للمدينة ، المطلة عليه ، واختفى

تحت مياه البحر ٢٠ وكانت تشتمل على جزء من الحي الملكي، وجانب من الحي

اليهودي . كما سبب هذا الهبوط اختفاء جزيرة انتيرودس الملكمة ، والارصفة

القديمة التي كانت تقع الى الشمال الغربي من جزيرة فاروس ٣.

١ – بلغ اضطهاد الروم لمعتنقي المسيحية في الاسكندرية ذروته في عهد الامبراطور دقلديانوس ، وفي هذا العهد اضطرمت نيران الثورة في هذه المدينة ، فحاصرها الامبراطور مدة ثمانية اشهر حتى سقطت ، فخرب كثيراً من ابنيتها . كذلك ادى انتصار المسيحية على الوثنية الى هدم آثار الوثنية في الاسكندرية ، من معابد، وهياكل ، كمعبد السيرابيوم الذي قام المسيحيون بزعامة البطريوك ثيوفيلوس بهدمه وتدميره ، وكسر تماثيل سيرابيس، واشعال النيران في مكتبته الشهيرة ، وكان ذلك في سنة ٢٩١١ م ، بعد أن أعلن الامبراطور تيودوسيوس الاول أن المسيحية اصبحت دين الامبراطورية (انظر الدكتور جمال الشيال ، الاسكندرية طبوغرافية المدينة وتطورها ص ٢٠١١) .

٢ - في ذلك يقول اميانوس ماركيلينوس « وقد اجتمعت شهادة المؤرخين القدماء على ان السبعائة الف مجلد التي كان البطالمة قد جمعوها بحرص وعناية قدد احرقت في حرب الاسكندرية عندما خربت المدينة في عهد الدكتاتور قيصر » ( انظر كتابه « مصر في القرن الرابع » ترجمة دكتور وهيب كامل ص ٨٦ ) ويرجح الدكتور وهيب كامل ان هذه المكتبة خربت نهائياً سنة ٧٧٧ م، عندما قمع اورليانوس الثورة التي تزعمها فيرموس وحاصر الثوار ، وسحقهم في الحي الملكي . ( انظر ملاحظة رقم ٧ ص ٨٦ من نفس المرحع ) .

٧ – المرجع السابق ص ٨٨ .

١ - صبحي عبدالحكيم مدينة الاسكندرية ، القاهرة ١٩٥٨ .

٢ - ذكر القريزي ان « أهل الاسكندرية يخبرون عن أسلافهم أنهم شاهدوا بين المنارة وبين البحر، نحواً مما بين المدينة والمنارة في هذا الوقت، فغلب عليه ماء البحر في المدة اليسيرة، وان ذلك في زيادة » . الخطط ، مجلد ١ ص ٢٧٦ .

٣ – بحث الاستاذ جاستون جنديه Gaston Jondet عن اسباب ذلك في كتابه عن الارصفة
 وموانىء جزيرة فاروس القديمة الغارقة في قاع البحر . انظر كتابه :

Les ports submergés de l'ancienne île de pharos, Mémoire de l'Institut d'Egypte, vol. X, le Caire 1916, P. 57-63.

هذا وقد اكتشف منذ ثلاث سنوات بمحض الصدفة عن بقايا أبنية وتماثيلٌ وأعمدة في قاع البحر بجوار جزيرة فاروس ، واهتمت وزارة الثقافة والارشاد بهذا الكشف وعملت على تصوير هذه الآثار تحت الماء .

الفصلات بن في الفرول المسلمة الأولى المرابعة ال

لم تمض اعوام قليلة على فتح العرب لمصر ، حتى اخذت الاسكندرية تسير بخطى حثيثة نحو اضمحلال محتوم . ولا ترجع اسباب هذا الاضمحلال الى اتخاذ المسلمين الفسطاط حاضرة لمصر الاسلامية بدلاً من الاسكندرية العاصمة القديمة للبلاد ، او الى العاملين الآخرين اللذين ذكرتها بعد ذلك فحسب ، بل يرجع كذلك الى عوامل أخرى لا يمكن للباحث في تخطيطها وعمرانها في العصر الاسلامي ان يغفلها .

وأول هذه العوامل ، نقص عدد سكان الاسكندرية بعد الفتح العربي مباشرة نتمجة لجلاء عدد كبير من سكانها من الروم واليهود ، وكانوا يؤلفون الكثرة الغالبة من مجموع سكان المدينة ، وفقاً لمعاهدة الصلح . فقد اشترط قيرس على عمرو ان يجلو رجال حامية الاسكندرية عن المدينة حاملين معهم امتعتهم واموالهم ١ . وقد قدر ابن عبد الحكم عدد من جلا من الروم بثلاثين الف رجل ٢ ، خرجوا في مائة مركب مع ما استطاعوا حمله من متاع ومال . وذكر أيضاً نقلا عن هانيء بن المتوكل ، أنه رحل من الاسكندرية في الليلة التي دخلها

١ يذكر البلاذري ان عمراً صالح المقوقس على أن يخرج من الاسكندرية من أراد الحروج ويقيم بها من أحب المقام ( البلاذري ج ١ ص ٢٦٠ ) . وذكر حنا النقيوسي من بين شروط الصلح ان ترحل مسلحة الاسكندرية في البحر ( سيدة الكاشف ، مصر في عصر الولاة القاهرة ٥ ٥ ١ ص ١٦ ) ويروي ابن عبد الحكم نصاً نقله عن هانيء بن المتوكل جاء فيه « كان عدد من بالاسكندرية من الروم مائتي الف من الرجال ، فلحق بأرض الروم اهل القوة وركبوا السفن » (ص ١٢١) .

٢ - ابن عبد الحكم ، ج ١ ص ١٢١ .

عمرو بن العاص او في الليلة التي خافوا فيها دخول عمرو، سبعون الف يهودي ١. وذكر كذلك ان عدد من بقى من سكان الاسكندرية بلغ ستائة الفاً سوى النساء والصبيان ٢ ، وهو رقم مبالغ فيه كثيراً ، فان ديودور الصقلي يقدر عدد سكان الاسكندرية سنة ٦٠ ق .م بنحو نصف ملبون ٢٠ اي في ذروة عظمتها، وليس من المعقول ان يصل عدد سكانها إلى ستائة الف في العصر المنزنطي 6 وهو العصر الذي قاسى فيه هؤلاء السكان صنوف الاضطهاد الديني ، وأرغم عدد كبير من المؤمنين بالمذهب المعقوبي على الفرار من هذه المدينة إلى الصحراء عذا بالاضافة الى مظاهر الاضطراب والفتن والثورات التي كان لها تأثير عميق على العمران السكندري. ولو افترضنا ان هذا الاحصاء قريب من الصحة ١٤ كثر عدد الاخائذ التي ظفر بها الفاتحون العرب ، فقد اجمع المؤرخون على ان الاسكندرية لم يكن بها خطط، وانما كانت أخائذ استولى عليها المسلمون ، باستثناء الدار التي اختطها الزبير بن العوام غربي الاسكندرية ٤. وكان المسلمون ٤ لكثرة الاخائذ ، ينزلون كل عريف في قصر ينزل فيه بمن معه من أصحابه ٥٠ فقد اتخذ عمرو قصراً في داخل المدينة على نشز مرتفع ، وبجواره أسس جامعه المسمى بمسجد عمرو بن العاص ، او الجامع الغربي ، الواقع بالقرب من الباب الغربي ، ونزل أبو ذر الغفاري الصحابي منزلاً يقع غربي المصلى المجاور لمسجد عمرو بما يلي البحر ،

ونضيف الى ما سبق ذكره ، ان عدد سكان الاسكندرية في الوقت الحاضر لا يزيد على مليون ونصف مليون، على الرغم من امتداد المدينة الحديثة الى الشرق والغرب والشمال والجنوب، بحيث اصبحت في الوقت الحاضر تتسع الى نحو ثلاثة امثال المساحة التي كانت تشغلها الاسكندرية القديمة ، وبالرغم من اكتظاظ المدينة الحاضرة بالسكان، واحتشادها بالدور المرتفعة، التي تتسع لعدد كبير منهم.

ونعتقد ان عدد سكان الاسكندرية لم يكن يتجاوز كثيراً الثلثائة الف ، فقد

ذكر المقريزي نقلا عن لهيعة أنه وجد بالاسكندرية من أهل الذمة ثلثائة الف 6

فقدر عليهم دينارين لكل شخص ، فحصل عمرو من جزية الاسكندرية ستائة

الف دينارا. والواقع ان عدد سكان الاسكندرية قبل الفتح العربي لم يكن يصل

بأي حال من الاحوال الى نصف مليون للاعتبارات السابقة ، وقد نقص عدد

السكان برحيل الروم ، وكانوا يؤلفون العدد الاعظم من السكان ، مع عدد غير

قليل من اليهود ، خافوا على أنفسهم البقاء في الاسكندرية في ظل الفاتحين

كذلك نقص عدد السكان مرة ثانية في سنة ٢٥ ه، برحيل عدد كبير من اهل الاسكندرية ، عقب استيلاء عمرو على المدينة للمرة الثانية ، ففي هذه السنة «كتب الروم الى قسطنطين بن هرقل ، وهو كان الملك يومئذ ، يخبرونه بقلة من عندهم من المسلمين ، وبما هم فيه من الذلة وأداء الجزية ، فبعث رجلاً من اصحابه يقال له منويل في ثلاث مئة مركب ، مشحونة بالمقاتلة ، فدخل الاسكندرية ، وقتل من بها من روابط المسلمين ، الا من لطف للهرب ، فنجا ، وذلك في سنة خمس وعشرين ، وبلغ عمراً الخبر ، فسار اليهم ٢ في خمسة عشر الفاً ، فوجد

ونزل معاوية بن حديج في قصر فوق التل ٦.

١ - المقريزي ، المرجع السابق ص ٢٩٢.

حلب اهل مصر من عثان بن عفان ان يقر عمراً في القيادة «حق يفرغ من قتال الروم،
 فان له معرفة بالحرب وهيبة في العدر ، ففعل » ( ابن عبد الحكم ص ٢٣٥ – البلاذري
 ٢ ص ٢٦٢ ) .

١ – نفس المرجع – المقريزي ، الخطط ، مجلد ١ ص ٢٩١ .

٢ - ابن عبد الحكم ص ١٢١ - ١٢٤ المقريزي ص ٢٩١ . كذلك أورد هذا الرقم المؤرخ المصري ابن اياس عند تعرضه لذكر عدد سكان الاسكندرية عند الفتح العربي ( بدائع الزهور ج ٤ ص ٢٤٤) .

Breccia, op. cit. p. 32 - \*

٤ - ابن عبد الحكم ج ١ ص ١٧٧.

ه 🗕 نفس المرجع ص ٨٧ – المقريزي مجلد ١ ص ٢٩٣ .

٦ - ابن عبد الحكم ص ١٧٧ - المقريزي ، الخطط مجلد ١ ص ٢٩٣ .

خبرة بشؤون البحر وثقافته ، ولم تكن دار صناعة الاسكندرية قد استأنفت نشاطها في صناعة السفن بعد .

ويبدو ان ما ذكره هؤلاء المؤرخون فيما يختص بهدم سور الاسكندرية كله يتضمن بعض المالغة، فليس من المعقول ان يهدم عمروكل سور الاسكندرية الذي يحمي المدينة من الغارات البحرية ، خاصة وان العرب كانوا يخشون الروم عليها ويعتبرونها باباً مفتوحاً لنزولهم بأرض مصر ١ ، كما انــه ليس من المعقول انــ يذكر المؤرخون ان عمرو هدم سور الاسكندرية كله، ثم يذكرون بعد ذلك في حوادث ٢٠٤ ه أن احد الثوار في مصر وهو عبد العزيز الجروى حاصرها مدة سبعة اشهر 6 ونصب عليها الجانيق٬ 6 ما يدل على أن سور الاسكندرية كان ما يزال قامًا على الاقل في معظم أجزائه . فكيف يكننا ان نفسر هذا التناقض الواضح ? أن هذا التناقض يدفعنا إلى الاعتقاد بأن عمرو بن العاص لم يهدم سور الاسكندرية كله كا زعم المؤرخون. وأغلب الظن أنه فتح في هذا السور ثغرات كبيرة ، ونرجح أن هذه الثغرات فتحت في الجانب الجنوبي من السور، والجانب الجنوبي الشرقي منه ، ويؤيدنا في ذلك ما ذكره البلاذري من ان عمرو فتح الاسكندرية ، « واخرب سورها » " وما ذكره في موضع آخر ان عمرو نصب الجانيق ، « فأخرب جدرها » ، ونعتقد ان المقصود بالتخريب ، هدم بعض اجزاء منه ، حتى لا تصلح الاجزاء الباقية بعد ذلك لتحصن اهل المدينة اذا فكروا في الانتقاض مرة اخرى. ونعتقد ايضاً ان عمرو أبقى على الجانب الشمالي، والشمالي الغربي ، والشمالي الشرقي من السور ، لتساعد في مدافعة المغيرين والغازين من البحر ، كما نعتقد ايضاً ان الاجزاء المهدمة من السور ربمت ترميماً مؤقتاً في مقاتلتهم قد خرجوا يعيثون فيا يلي الاسكندرية من قرى مصر. فلقيهم المسلمون، فرشقوهم بالنشاب ساعة والمسلمون متترسون، ثم صدقوهم الحملة. فالتحمت بينهم الحرب، فاقتتلوا قتالاً شديداً. ثم ان اولئك الكفرة ولوا منهزمين، فلم يكن طم ناهية ولا عرجة دون الاسكندرية. فتحصنوا بها، ونصبوا العرادات. فقاتلهم عمرو عليها اشد قتال، ونصب الجانيق، فأخرب جدرها، وألح بالحرب حتى دخلها بالسيف عنوة، فقتل المقاتلة، وسبى الذرية، وهرب بعض رومها الى الروم، وقتل عدو الله منويل ...» أ. وهكذا اضطر عدد كبير من الروم الثائرين الى الفرار مع فلول الجيش البيزنطي الى القسطنطينية بعد ان هزمهم عمرو بن العاص واسترد المدينة ٢.

وهناك عامل آخر في اضحلال الاسكندرية بعد الفتح العربي ، وهو تهديم عمرو لسورها الحصين بأبراجه العتيدة ، وقلاعه التي لا ترام " ، وذلك عندما دخلها في المرة الثانية ، على اثر انتقاض اهلها ، ونزول الجيش البيزنطي بقيادة مانويل . ويذكر المؤرخون العرب ان عمراً عانى كثيراً عند حصاره لأسوار الاسكندرية ، وندم على تركه اسوار المدينة سليمة عندما افتتحها في المرة الاولى ، فأقسم لئن استولى عليها هذه المرة الثانية ليهدمن اسوارها ويجعل الاسكندرية «كبيت الزانية يؤتى من كل مكان » . ويتفق هؤلاء المؤرخون على انه هدم السور كبيت الزانية يؤتى من كل مكان » . ويتفق هؤلاء المؤرخون على انه هدم السور كله ، بعد ان افتتح المدينة " ، حتى لا يتخذ هذا السور مرة ثانية حصناً للمنتقضين ، يتحصنون فيه ، وتصلهم الامدادات من البحر ، خاصة وان العرب كانوا قليلي يتحصنون فيه ، وتصلهم الامدادات من البحر ، خاصة وان العرب كانوا قليلي

١ – عبدالهادي شعيرة ، الاسكندرية من الفتح العربي ص ٨٦.

٢ - المقريزي ، الخطط ، مجلد ١ ص ٢٠٠٠ .

٣ - البلاذري ، ج ١ ص ٢٦١ .

٤ - البلاذري ، ج ١ ص ٢٦٠ .

١ – البلاذري ، ج ١ ص ٢٦٠ .

٢ - ابن عبد الحكم ص ٢٣٥ - ٢٣٧ - البلاذري ، ج ١ ص ٢٦٩ - المقريزي، الخطط محلد ١ ص ٢٩٤ - سيدة الكاشف ، مصر في عصر الولاة . ص ١٨ .

٣ - ابن عبدالحكم ص ١١٠ - المقريزي ، مجلد ١ ص ٢٨٨ .

٤ - ابن عبدالحكم ص ٢٣٥ - المقريزي ، الخطط ، مجلد ١ ص ٢٩٤ .

٥ – ابن عبدالحمكم ص ٢٣٧ – البلاذري ، ج ١ ص ١٦١ – المقريزي ، الخطط ، مجلد ١
 ص ٢٩٤ – السيوطي ، حسن المحاضرة ، ج ١ ص ٧٠ .



الطابية

اوائل القرن الثالث الهجري؛ عندما نزل الأندلسيون الاسكندرية سنة ٢٠٢ه، او قبل ذلك بعهد قصير .

ويؤيد ما ذهبنا اليه ان بقايا من السور القديم كشفت عنها الأبحاث الاثرية التي الجراها المهندس المصري محمود باشا الفلكي في أواخر القرن التاسع عشر ١٠ وان بعض آثار هذا السور الروماني ما زالت قائمة حتى اليوم في حدائق الشلالات.

واياً كان مدى التخريب الذي لحق بسور الاسكندرية وكيفية معالجته بعد ذلك ، فإن هنالك امر ثابت لا بد من ذكره ، وهو ان العمران السكندري تأثر بهذا التخريب ، والمعروف ان الاسوار هي التي تحدد نمو العمران واتساعه ، فاذا تخربت او فتحت فيها فتحات ، انكمش العمران الى المناطق الداخلية من المدينة ، واصبحت المناطق الملاصقة لجانب السور المخرب ارضاً براحاً مهجورة ، ونتيجة لذلك ، يكتظ قلب المدينة بالسكان ، حتى يبتعدوا عن مرمى قذائف المجانية ، فلا تصل هذه القذائف اليهم ، ولا تتعرض لها إلا الابنية المهجورة القريبة من السور المتخرب وهذا يفسر لنا انحسار العمران في الاسكندرية بعد الفتح الثاني المدينة الى الداخل ، فتصبح المنطقة الشرقية والجنوبية الشرقية منطقة غير مأهولة بالسكان ، وتتحول الى أطلال دارسة .

اما العامل الثالث الذي ساعد على اضمحلال المدينة بعد الفتح العربي مباشرة ، فهو انقطاع ترعة شيديا التي كانت تمد الاسكندرية بماء النيل ، واعتاد السكان في السقيا والري على مياه الآبار والخزانات ، والصهاريج . وقد ترتب على انقطاع المياه أن اقفرت البساتين والمزارع التي كانت تمتد على ضفتي الترعة القديمة بعد ان كانت بلاد مربوط في نهاية العهارة ، وكانت الجنات تتصل فيا بينها وبين ارض برقة ، وكانت السفن تجري في النيل وتتصل باسواق الاسكندرية . وسنرى فيها

١ – جمال الدين الشيال، الاسكندرية : طبوغرافية المدينة وتطورها ، ص ١٩٦.

بعد كيف ان عمران الاسكندرية كان يزدهر في الاوقات التي يتم فيها تطهير هذه الترعة من الرواسب الطينية التي تتراكم في مجراها ، ونفهم من ذلك ان نمو عمران المدينة كان يتوقف على وصول مياه النيل الى مدينة الاسكندرية عن طريق ترعتها الممروفة بخليج الاسكندرية .

الفصل الابع العزبي العرال كيندرى منذ الفنح العزبي حتى عصر دُوله المماليك البحرية

### اولاً في عصر الدولة الاموية

لم يغير العرب شيئًا في تخطيط الاسكندرية ،اذ ان القبائل العربية التي شاركت في فتحها مثل قبيلتي جذام ولخم ' ، استقرت في الاخائذ، واكتفى العرب، على هذا النحو، بالاقامة في الدور التي تركها الروم. أما الأبنية الجديدة التي اختطها العرب ، فلم تكن تعدو المساجد التي اقيمت ، اما في المواضع التي كانت تشغلها الكنائس القديمة مثل جامع الالف عمود ، الذي أقيم على أنقاض كنيسة العذراء مريم، وجامع العطارين ، الذي اقيم في موضع كنيسة القديس اثناسيوس ، أم في مواضع أخرى فرضتها الحوادث ، مثل جامع الرحمة ، الذي أسس في الموضع الذي رفع فيه المسامون السيف عن الروم سنة ٢٥ ه.

وظلت الشوارع مستقيمة ، تتقاطع فيا بينها عموديا ، على شكل رقعة الشطرنج ٢ . وسنرى ان هذا النظام ظل واضحاً حتى عصر دولة الماليك الشم اكسة .

أقام المسلمون في النصف الاول من القرن الاول للهجرة عدة مساجد هي: ١ – مسجد موسى عليه السلام ، وكان يقع قريباً من المنارة . ويذكر ابن

١ \_ المقريزي ، البيان والاعراب عما نزل بأرض مصر من الاعراب ، القماهرة ١٣٣٤ ه ،

٢ - هكذا وصفها ياقوت في معجم البلدان، فقال « وهي شطرنجية ، ثمانية شوارع في ثمانية ».
 ص ١٨٣.

عبد الحكم ان هذا المسجد كان أقرب إلى الكنيسة ' ، ولعله يعني بذلك أنه كان اقرب مساجد المدينة إلى الكنيسة الكبرى او كنيسة القديس مرقص ، التي كانت تقع على شاطىء البحر مجيث تتمكن السفن الوافدة إلى الميناء الشرقية من رؤيتها ٢.

٢ - مسجد الخضر ، وكان يقع بالقرب من القيسارية " .

٣ - مسجد سليان او مسجد الرحمة ٤ ، وكان يقع عند القيسارية ، قريباً من مسلتي معبد كليوباتره القديم ، المسمى بالقيصريوم ، وفي الموضع المسمى بالبقرات . وقد سمي أيضاً بمسجد القيسارية لهذا السبب ، كا سمي أيضاً بمسجد اللبخات ، لقربه من بعض أشجار اللبخ ° . وقد كان الموضع الذي أسس عليه مسجد الرحمة غير معرووف ، ولكن ياقوت يجعل من هذا المسجد ومسجد سليان الذي يقع بالقيسارية مسجداً واحداً . وعلى ذلك يمكننا تحديد موقعه قريباً من المكنيسة المرقسية الحالية ، وإن كان الاستاذ الدكتور سعد زغلول يرجح وقوعه قريباً من المكان المسمى اليوم بسيدى عمرو بحدائق الشلالات ٢ .

٤ – مسجد ذو القرنين ، ويخلط ابن عبد الحكم بين هذا المسجد والمسجد الاخضر الذي كان يقع قريباً من الباب الغربي للاسكندرية ١ . والأرجح ان مسجد ذي القرنين كان يقع قريباً من قبر الاسكندر ، ولعله أقيم في نفس الموضع الذي يقوم عليه اليوم جامع النبي دانيال .

٥ – مسجد الخضر ٢ الواقع عند باب المدينة الغربي ، وتصحيحه المسجد الأخضر ٣ ، ويعرف أيضاً بمسجد الألف عمود ، أو الجامع الغربي الذي يشاهده المرء على يمينه عند دخوله من الباب الفربي ، أقامه عمرو بن العاص عندما افتتح الاسكندرية. وبحواره كانت تقع الدار التي نزلها أبو ذر الغفاري الصحابي . ويذكر علي مبارك أن هذا المسجد أقيم على أنقاض كنيسة العذراء مريم ، وهي الكنيسة التي أسسها البطريرك ثيوناس ( ٢٨٢ م – ٣٠٠ ) ٦ . ويبدو أن بناته استغلوا أعمدة الكنيسة في بيت الصلاة ، فسمي لذلك بالألف عمود . وقد ظل هذا الجامع الغربي قامًا على الأقل حتى عصر دولة المماليك الشراكسة ، فقد ذكر المؤرخ السكندري النويري ، أن السلطان الاشرف شعبان صلى فيه الجمعة ، عند زيارته لمدينة الاسكندرية سنة ، ٧٧ ه . ويحدد النويري موقع هذا الجامع ، فيذكر أنه يقع قريباً من ضريح الشيخ الطرطوشي ومن دار السلطان ، داخل سور الاسكندرية ، مما يلي الباب الغربي ، المعروف بالباب الأخضر ٧ . ويبدو انه سمى بالمسجد الاخضر لوقوعه بحوار هذا الباب .

١ - ابن عبدالحكم ، ص ١٦ .

جمال الدين الشيال ، الاسكندرية ص ٢٠٣ – عبد العزيز سالم ، تاريخ الاسكندرية ص ٣٣ – داود عبده ، فن الاسكندرية في العصر البيزنطي ، مقال بكتاب محافظة الاسكندرية ص ٢١١ .

السيوطي، حسن المحاضرة، ج ١ ص ٣٧. ونلاحظ ان ابن عبدالحكم يخلط بين مسجدي الخضر والاخضر، ثم يذكر ان كلا منها مسجد (انظر فتوح مصر ص ٦١) ، بينا يذكر السيوطي أنهما مسجدان ، أحدهما بالقيسارية ، والآخر عند باب المدينة المعروف بالباب الاخضر .

ع \_ ذكر ياقوت أن المسلتين كانتا عند مسجد الرحمة ، بالقرب من البقرات ( ياقوت ، معجم البلدان ، مجلد ١ ، ص ١٨٤ ) .

٥ - ابن عبدالحكم ص ٦١.

حسعد زغلول عبدالحميد ، الاسكندرية من الفتح العربي ، مقال بكتاب محافظة الاسكندرية
 ص ۲۰۲ .

١ - ابن عبدالحكم ص ٦١ - ابن دقماق ص ١٢٢ .

٢ - ابن عبدالحم ص ٦١ - السيوطي ج ١ ص ٣٧.

٣ \_ نسبة الى البأب الاخضر وهو باب الاسكندرية الغربي او باب القرافة .

يذكر ابن عبدالحكم ان أبا ذر الغفاري نزل منزلاً يقع غربي المصلى الذي عند مسجد عمرو
 مما يلي البحر (انظر فتوح مصر ص ١٧٧) ، والخلط ، مجلد ١ ، ص ٢٩٣) .

ه \_ على مبارك باشا ، الخطط التوفيقية ، ج ٧ ، ص ٣٤ ، بولاق ، ١٣٠٥ ه .

٣ ـ عزيز سوريال عطية ، الاسكندرية المسيحية ، مقال في كتاب الغرفة التجارية ٩٤٩ ،
 ص ٨٣ .

٧ - نص النويري ، من كتابي تاريخ الاسكندرية ص ٢٠٠٠ .

كل هذا يؤكد ان الجامع الغربي ، أو الجامع الأخضر ، أو جامع الالف عمود هو جامع عمرو الكسر.

وهناك رأى آخر للاستاذ الدكتور سعدزغلول عبدالحمد، فهو يذكر أن الجامع الكبير الذي بناه عمرو كان يقع في الموضع الذي يقوم عليه اليوم المسجد العمري، ويستدل على ذلك بأدلة منها ان هذا المسجد الحالي من اسمه ، ولقربه من حي عمود السواري وباب السدرة ، بعيداً عن الشاطيء ، وفي موضع امين، يتفق مع الموقع الذي اقم عليه الجامع الكبير . كذلك يستند على نص ذكره ابن عب الحكم جاء فمه ، ان عمراً لما فتح الاسكندرية ، أقمل هو وعمادة بن الصامت ، وابو ذر الغفاري ، وابو الدرداء ، ومعاوية بن حديج ، وعلوا الكوم الذي فمه مسجد عمرو بن العاص ، وان عمراً نزل في قصر هناك ، ونزل ابو ذر منزلاً في غرب المصلى المجاور لمسجد عمرو مما يلي البحر ١ . و لما كان المسجد العمري الحالي يقع قريباً من مقام سيدي ابي الدرداء ، فلا يستبعد ان يكون المسجد العمري مقاماً على ارض جامع عمرو الكبير ، لان وجود مقام لسيدي ابي الدرداء يعني بقاء اشياء في ذهن الشعب تربط بين هذا المكان وذكري مقام ابي الدرداء بالاسكندرية . ويستند السيد الدكتور سعد زغلول في رأيه ايضاً على الروايات الشعبية التي تقول بأن جامع العمري الحالي ، هو مسجد عمرو بن العاص ٢. واخيراً يستند على دليل مادي وهو وجود عمود قــديم له تاج ذو نقش اسلامي قديم ، يمكن أن يرجع إلى العصور الاسلامية الاولى "."

٦ – مسجد المنارة الذي كان يرابط فيه متطوعة المصريين وغيرهم . ولعلم

بالاسكندرية المحروسة او بالثغر المحروس ٥.

نفس المسجد الذي وصفه الرحالة الأندلسي ابن جبير ( المتوفي سنة ٩٩هـ ) 6 وذكر انه مسجد موصوف بالبركة، يتبرك الناس بالصلاة فيه ١. ويسميه صاحب

كتاب الاستبصار بمسجد سلمان ، ويذكر أنه مسحد محم الناء ٢. وبذكر

السيوطي ان مسجد المنارة المذكور من بناء الملك الكامل " ، ولكن الملك

الكامل لم يكن قد تولى سلطنة مصر قبل سنة وفاة ابن جبير ، ولذلك نرجح ان

ويبدو ان ولاة الاسكندرية منذ ايام عمرو بن العاص قد اهتموا بتحصين

ساحل مدينة الاسكندرية ، فقد رأينا كيف كان الخليفة عمر بن الخطاب ببعث

في كل سنة غازية من اهل المدينة ٥٠ ترابط في الاسكندرية ، وكنف اهتم عدد

الله بن سعد بتحصين المدينة ، امتثالًا لرأي الخليفة عمَّان بن عفان ، ولا شك ان

ساحل الاسكندرية أصبح مزوداً بمحارس وأبراج وحصون ٤ خاصة بعد ان

تخربت اسوار المدينة ، ولم تعد قادرة على رد المغيرين على المدينة من البحر ، فقد

وصف ابن رسته (المتوفي سنة ٢٩٠ه) هذه الحصوب المشيدة على ساحل

الاسكندرية فقال: « وبالاسكندرية رباطات مع الساحل ، يضرب ماء البحر

حيطانها ، تسمى المحارس ٤ » . ولعل وجود هذه المحارس كان سدماً في تسميتها

وفي ايام معاوية بن ابي سفيان، عقد اخوه عتبة بن ابي سفيان، والي مصر،

لعلقمة بن يزيد الغطيفي على الاسكندرية ، وبعث معه اثني عشر الفا من اهل

اعمال الملك الكامل لم تكن تتجاوز ترمم هذا المسجد.

١ – ابن جبير ، الرحلة ، نشرها وليم رايت ، ليدن ١٩٠٧ ص ٤١ .

٢ - الاستبصار ص ٢٩.

m - Ilmeda + 1 0 0 . . .

٤ - ابن رسته ، كتاب الاعلاق النفيسة ، ليدن ، ١٨٨١ ص ١١٨٠ .

ه - ابن بطوطة ، تحفة النظار ج ١ ص ٩ ، ١٠

١ \_ هذا القول يؤكد أن جامع عمرو كان يقع قريبًا من البحر ، والمسجد العمري الحالي يقع بالقرب من باب السدرة اي في الجنوب الغربي للمدينة بعيداً عن البحر.

٢ - انظر مقال الدكتور سعد زغاول عبد الحميد في كتاب الاسكندرية الذي اصدرته محافظة

٣ \_ ليس ضرورياً أن يكون وجود عمود قديم بالمسجد مدعاة لاعتقادنا بان المسجد قديم، فقد استغلت أعمدة الكنائس المهدمة في الابنية الحديثة .

الشام ، ثم امده معاوية بعد ذلك بعبد الله بن مطيع في اربعة آلاف من اهل المدينة ، كما امر معن بن يزيد السلمي ان يكون بالرملة في اربعة آلاف على اهبة الاستعداد ، لنحدته اذا ما طلب منه ذلك ١.

### ثانياً \_ في العصر العباسي:

ثم اصبحت الاسكندرية في العصر العباسي اشبه بولاية قائمة بذاتها، وتأثرت بالاحداث التي وقعت منذ او اخر القرن الثاني للهجرة، عندما نزلها الربضيون من اهل قرطبة، في وقت اضطرمت فيه الفتن والثورات في انحاء البلاد، وقد قاست الاسكندرية طوال اثنتي عشرة سنة ، قضتها تحت رحمة الاندلسيين من جهة ، والمغيرين عليها من عرب لخم وجذام من جهة ثانية ٢ ، الى ان حاصرها عبد الله بن طاهر في صفر سنة ٢١٢ ه ، وخلصها من الأندلسيين .

### ثالثاً \_ في العصر الطولوني:

ثم شهدت الاسكندرية منذ النصف الثاني من القرن الثالث الهجري عهداً جديداً من الرخاء والازدهار في ظل الطولونيين ، فقد زارها احمد بن طولون سنة ٢٥٥ ه، وقلدها الى إسحق بن دينار، وأقره عليها ، ويبدو ان ابن طولون قد احس عند زيارته لهذه المدينة بضرورة إحاطتها بسور منيع ، محميها من الغزوات ، فأقام سوراً " محيط بأجزائها العامرة فقط ، اى ان الأسوار الجديدة

لم تطوق مسطح المدينة القديمة كلها 6 فقد أخرجت من السور الجديد منطقتان

كبيرتان ، في شرق المدينة وجنوبها ، فالمنطقة الشرقية كانت تضم مقابر اليونان

والرومان، والمنطقة الجنوبية كانت تضم بعض المزارع، وأطلال معبد السيرابيوم، الى جانب بعض الآثار الرومانية التي يشرف عليها عمود السواري. ويبدو ايضاً

ان ابن طولون ادرك عدم جدوى توسيع رقعة المدينة بضم الاجزاء المهجورة داخل نطاق السور الجديد ، خاصة وان توسيع رقعة المدينة يستلزم بالضرورة

توسيع محيط السور ٤ وزيادة النفقات التي لا مبرر لها. ولذلك نجد ان سور

الاسكندرية الأول في العصر الاسلامي ، وهو السور الذي اسس في عهد احمد

ابن طولون باعتبار، أن السور الثاني الاسلامي أسس بعد ذلك في عصر المالك،

كان يضم ما يزيد قلملًا على ثلث مساحة المدينة القديمة ، بعد أن أخرجت منه

المناطق الشرقية، والشمالية الشرقية، والجنوبية. وقد شاهد ابن رسته هذا السور

الطولوني ، فأشار إليه إشارة عابرة ، عند حديثه عن الطريق المائي الواصل بين الفسطاط والاسكندرية ، والذي ينتهي في الشمال الغربي بسور الاسكندرية .

وفتحت في السور الجديد ابواب اربعة في نفس اتجاهات الابواب القديمة او

قبالتها ، فسمي الباب الشرقي بباب الشرق ، او باب رشيد، ٢ او باب القاهرة،

وسمي الباب الغربي بباب القرافة 6 او الباب الاخضر ٣. اما الباب الجنوبي 6

فسمي بباب الشجرة عنه او الباب السدرة " نسبة الى شجرة ضخمة من اشجار

السدر كانت مغروسة الى جواره ، وعرف هذا الباب احيانًا باسم باب العمود ،

بسبب اشرافه على عمود السواري . اما الباب الشمالي ، فقد ظل يعرف بباب

١ - ابن رسته ، الاعلاق النفيسة ص ١١٨ .

٢ – النويري ، كتاب الالمام بالاعلام ص ١٢٩ ظ .

٣ ـ نفس المرجع ، ص ١٤٢ و ١٤٤ ظ \_ المقري ، نفح الطيب ، ج ٢ ، ص ٣ ٩٠ .

٤ - معجم البلدان ، ص ١٨٧.

٥ - الالمام بالاعلام ، ص ٢٤١ ظ .

١ - ابن عبد الحكم ج ١ ص ٢٥٩.

۲ - المقریزی ، الخطط ، مجلد ۱ ص ۲۰۰ .

على مبارك، الخطط التوفيقية، ج ٧ ص ٣٤ \_ جمال الشيال، الاسكندرية طبوغرافيتها ص ٢٠٩. ويذكر روقون جيست Rhuvon Guest في مقاله بدائرة المعارف الاسلامية Enc. Islam مادة الاسكندرية ، ان الخليفة العباسي المتوكل هو الذي أمر ببناء سور الاسكندرية سنة ٤٤٢ ه (٨٥٨م).

البحر ٢ لاشرافه على الميناء الشرقية .

وظل الطريق الفسيح الممتذ بين باب الشرق وباب القرافة ، يخترق المدينة من وسطها ، وكان يعرف باسم المحجة العظمى. ولا شك ان تخطيط المدينة ظل محتفظاً بطابعه القديم ، اذ ظلت المساجد التي اسست بعد الفتح العربي قائمة في مواضعها . اما عن احياء المدينة ، فلا نعرف منها سوى حيّان : الأول هو القصبة ٢ ويقع في قلب المدينة ، والثاني هو حي العادلية ٣ ، ولا ندري اين كان موقعه على وجه الدقة .

اما الآثار الرائعة التي كانت تزدان بها مدينة الاسكندرية، فقد اصبحت تقع خارج المدينة ، مثل عمود السواري ، الذي كان يتوسط عدة اعمدة تحمل فوقها قبة ، وقد ذكره المقريزي بقوله « وكان بالاسكندرية قصر عظيم لا نظير له في معمور الارض ، على ربوة عظيمة ، بازاء باب البلد ( لعله باب العمود ) ، طوله خمسائة ذراع ، وعرضه على النصف من ذلك ، وبابه من أعظم بناء وأتقنه . . . وكان فيه نحو مائة أسطوانة ، وبازائه أسطوانة عظيمة ، لم يسمع بمثل غلظها . . . وكان في وسطه قبة ، ومن حولها أساطين وعلى الجميع قبة من حجر واحد رخام وكان في وسطه قبة ، ومن حولها أساطين وعلى الجميع قبة من حجر واحد رخام أبيض » . وفي موضع آخر يقول «ويقال أن عمود السواري الموجود الآن خارج مدينة الاسكندرية . . . » ° . كذلك خرج عن نطاق المدينة الملعب القديم الذي كان يقع جنوبي الشارع الكانوبي ، إلى الشرق من منطقة البانيوم ، وأصبح جانباً منه يجاور باب رشد في المدينة الاسلامية .

لم تقف اعمال ابن طولون الاصلاحية على بناء السور ، فقد قام كذلك بترميم منار الاسكندرية ، إذ كان طابقه العلوي قد تهدم بفعل زلزال سنة ١٨٠ ه ( ٧٩٧ - ٧٩٧ م )، فرممه احمد بن طولون، وجعل في أعلى المنار قبة من الخشب ولكنها سقطت بفعل الرياح ، وتهدم أحد أركان المنارة ، وهو الجانب الغربي مما يلي البحر ، فبناها أبو الجيش خمارويه بن أحمد بن طولون ٢ ، كذلك عل أحمد بن طولون على تعمير الاسكندرية ، فأمر في ربيع الاول سنة ٢٥٩ ه بحفر خليج الاسكندرية ٣ ، وقد ساعد حفر هذا الخليج على إعادة غرس المناطق التي خربت خارج المدينة الاسلامية ، والتي كانت تؤلف فيا مضى ، الجزء الشزقي ، والجنوبي من مدينة الاسكندرية في العصر البطلمي والروماني .

### رابعاً \_ في العصر الفاطمي:

وجه الخلفاء الفاطميون إلى ثغر الاسكندرية اهتاماً لا يقل عن اهتامهم بعاصمتهم القاهرة ، إذ كانت أولى مدن مصر التي خضعت للفاطميين ، فكانت ولاية ثغر الاسكندرية تسند الى الاشخاص ذوي الكفايات ، وقد كرس هؤلاء جانباً كبيراً من اهتامهم لتعمير الثغر السكندري بالمباني العظيمة ، ولم يقصروا في الاشراف على أهم مرافق الثغر ، فجعلوا من المدينة قاعدة للأسطول الفاطمي في الدحر الابيض المتوسط ، كا جعلوا لثغر الاسكندرية محطاً للأساطيل التجارية القادمة من المغرب ، والأندلس ، وجنوة ، والبندقية ، وأمالفي ، وقد أشار الجغرافي العربي ابو عبيد الله البكري إلى اهمية ثغر الاسكندرية في العصر الفاطمي ، فذكر ان سفن المغرب كانت تفد من ثغور المغرب إلى الاسكندرية

۱ - النويري ، كتاب الالمام ، ص ۱ ؛ ۱ ظ ــ القلقشندي ، صبح الأعشى ، ج ؛ ص ؛ ۲،

۳۳ ــ المقريزي ، مجلد ۱ ، ص ۲۰۷ .

٢ - ابن عبد الحمكم ، ص ٦١ - السيوطي ، ج ١ ص ٣٧ .

٣ \_ المقري ، نفح الطيب ج ٢ ص ٤٠٦ .

٤ - المقريزي ، الخطط ، مجلد ١ ، ص ٢٨١ .

ه – نفس المرجع .

۱ - المسعودي . التنبيه والاشراف ، ط . مصر ۱۹۳۸ ص ٤٣ - المقريزي ، الخطط ، مجلد ١ ص ٢٧٦ .

٢ - المقريزي ، الخطط ، مجلد ١ ص ٢٧٦ .

٣ - نفس المرجع ص ٣٠٠ .

حاملة المتاجر المغربية إليها ، كا ذكر أن هذه السفن كانت تسير بجذاء الساحل الشمالي لافريقية ، إلى أن تصل إلى ثغر الاسكندرية ، كذلك ذكر الرحالة الفارسي ناصر خسرو ، أن بحر الاسكندرية يمتد حتى القيروان ٢ . ولمل ذلك يفسر السبب في بداية تأصل التقاليد المغربية في جميع مناحي الحياة في الاسكندرية ، أدبية ومادية ، وبداية وفود أئمة المغرب والاندلس إلى الثغر الاسكندري، ومنهم الفقيه أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف الطرطوشي الأندلسي ، الذي نزل بالاسكندرية في سنة ، ٥٠ ه ، ومنهم بعض أفراد من أسرة ابن حديدي ، وعلى رأسهم القاضي مكين الدولة أحمد بن عبد الجيد بن حديدي، وكانت هذه الاسرة من الأسرات البارزة في طليطة في عصر الطوائف. وقد تولى أفرادها أهم مناصب مملكة طليطة ، وكان منهم أحمد بن حديدي ، الذي أقام مسجد الباب المردوم من ماله الخاص ٣ .

وكانت المتاجر تنقل من النيل عبر خليج الاسكندرية الى الثغر، ثم تنقل على ظهور الابل من باب البهار (باب العمود) حتى الميناء، ومن هناك تشحن على السفن إلى شرق وغرب البحر المتوسط، ولهذا السبب اهتم الفاطميون بتطهير ترعة الخليج من الرواسب الطينية. وقد ذكر المقريزي ان الحاكم بأمر الله أبا منصور بن العزيز، أطلق لحفر خليج الاسكندرية في سنة ٤٠٤ ه، ألف دينار، فحفر الخليج كله ، وان كان يبدو أن هذا الخليج، قد طمر من جديد بالرواسب الطينية، في عهد الخليفة الفاطمي المستنصر بالله ، فقد ذكر الرحالة الفارسي ناصر خسرو، أن ماء الشرب في الاسكندرية من المطر، ويصف

الشريف الادريسي ازدهار الاسكندرية في هذا العصر، فيذكر حصانة أسوارها، ورواج تجارتها، وعظم عمرانها، ويشيد بمنشآتها \.

وهكذا تقدمت الاسكندرية من الناحية الاقتصادية تقدماً يشهد به قول غليوم الصوري أنها أصبحت «سوق العالمين» ٢ . ولهذا السبب شهدت الاسكندرية أول مرة منذ الفتح العربي ، ازدهاراً عمرانياً لم تشهده منذ العصر البطلمي ، إذ عمرت بالمنشآت الفخمة ، والأبنية الجليلة ، فأقيمت بها المدارس ، والمساجد، والحصون، والقصور ومن هذه القصور قصر مكين الدولة أبو طالب أحمد بن عبد المجيد بن حديد، قاضي الاسكندرية في عصر الخليفة الآمر بأحكام الله، وكان من القصور الكبرى في المدينة . ومن المساجد التي أقيمت في الاسكندرية في هذا العصر ، جامع العطارين ، الذي جدده امير الجيوش بدر الجمالي ، وزير الخليفة المستنصر ، من مال المصادرات ، أي المال الذي فرضه على الثائرين من الطرطوشي، الذي أقامه من مال الديوان السكندري سنة ١٠٥ ه ، ويقع هذا الطرطوشي، الذي أقامه من مال الديوان السكندري سنة ١٠٥ ه ، ويقع هذا المسجد خارج باب البحر ٣ . وقد ضاعت معالمه في الوقت الحاضر ، ومسجد المؤتن الذي شيده نظام الدين أبو تراب حيدرة ، في المحجة العظمى ، سنة ١٠٥ ه . المدرسة العوفية ، التي أقسمت سنة ٢٥٠ ه ، والمدرسة السلفية ، التي أسست في العصر الفاطمي مدرستان سنيتان مشهورتان هما : المدرسة العوفية ، التي أقيمت سنة ٢٥٠ ه ، والمدرسة السلفية ، التي أسست سنة تهمه من والمدرسة السلفية ، التي أسست سنة المدرسة السلفية ، التي أست سنة المدرسة السلفية ، التي أسبت سنة المدرسة المدرسة السلفية ، التي أسبت سنة المدرسة السلفية ، التي أسبت المدرسة السلفية ، التي أسبت المدرسة السلفية ، التي أسبت المدرسة المدرسة السلفية ، المدرسة السلفية ، التي المدرسة السلفية ، المدرسة السلفية ، المدرسة السلم المدرسة المدرسة السلم ال

١ ابو عبيد الله البكري ، المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب ، نشره دي سلان ،
 الجزائر ١٩١١ ص ٨٦ .

٢ - ناصر خسرو ، سفرنامه ص ٤٤ .

٣ - انظر مقالي مسجد المدجنين بطليطلة ، مجلة كلية الآداب ، جامعة الاسكندرية ، ١٩٥٧
 ص ٧٨ - وكتابي تاريخ الاسكندرية ، ص ٥٥ ، ملحوظة رقم ٣ .

ع – المقريزي ، الخطط ، مجلد ١ ص ٣٠٠٠ .

o \_ ناصر خسرو ، سفرنامه . ص ٤٤ .

١ - يقول الادريسي : «وهي حصيفة الاسوار ، نامية الاشجار ، جليلة المقدار ، كثيرة العارة ، رائحة التجارة ، شانخة البناء . رائعة المعنى ، شوارعها فساح ، وعقائد بنيانها صحاح ، وفرش دورها بالرخام والمرمر ، وحني ابنيتها بالعمد المشمر ، وأسواقها كثيرة الاتساع ، ومزارعها واسعة الانتفاع ، والنيل الغربي يدخل منها تحت أقيبة دورها كلها، وتتصل دواميس بعضها ببعض ، وهي في ذاتها كثيرة الضياء ، متقنة الاشياء ... » الشريف الادريسي . وصف المغرب والاندلس من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الافاق، دوزي ودي غويه ، ليدن ١٨٦٦ ص ١٣٨ ، ١٣٩ .

Heyd, Histoire du commerce du levant, t. | Leipzig, 1885, P. 378 — Y

٣ \_ جمال الدين الشيال ، الاسكندرية ، ص ٢١٧ \_ كتابي تاريخ الاسكندرية ، ص ٦٣ .



ولم المارية ا

أما المساجد التي أقيمت في هذا العصر ، فقد اندثرت ، ولم يتبق منها سوى اللوحة الانشائية لجامع العطارين وقد سجل عليها اسم المنشيء وتاريخ الانشاء .

وقد ظلت شوارع الاسكندرية في العصر الفاطمي تحتفظ بتخطيطها القديم من حيث الاستقامة ، والاتساع ، والجمال . فقد وصفها الرحالة الاندلسي ابن سعيد ، فقال : « الغالب على تونس البناء بالحجارة كالاسكندرية ، ولكن الاسكندرية افسح شوارع ، وأبسط ، وأبدع » " . كذلك وصفها الجغرافي الشريف الادريسي في هذا العصر بأن شوارعها فساح ،

١ – انظر التفاصيل في كتابي تاريخ الاسكندرية ص ٥٨ – ٦٤ – ومقالي عن الاسكندرية
 في كتاب محافظة الاسكندرية ص ٢٩١ .

٢ - المقري، نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب، ط محيي الدين عبدالحميد ج ٢ ص ٢٩٣

٣ - نفس المرجع ، ج ١ ص ١٩٤ .

غ \_ الشريف الادريسي ، وصف المغرب والاندلس ص ١٣٨.

## خامساً \_ في العصر الايوبي

اصبحت الاسكندرية في العصر الايوبي سوقاً هاماً للتجارة العالمة ، فإليها كانت تتدفق معظم منتجات الشرق من طيب، ويواقيت ، وعطور ، وتوابل وغيرها من المنتجات الشرقية . وقد ذهـل بعض الرحالة الاوروبيين أمثــال ، بنيامين التطيلي ، وبرخارد الذي قدم الى مصر سنة ١١٧٥ كسفير للامبراطور فردريك برباروسة ، لكميات التوابل الهائلة التي كانت تحملها السفن في النيل الى ثغر الاسكندرية ١. وكان نتيجة ازدهار التجارة في الاسكندرية ، ان كثر عدد التجار الافرنج في ثغر الاسكندرية ، ويخبرنا المقريزي انه اجتمع منهم نحو ثلاثة آلاف سنة ٦١٢ ه، في عهد الملك المادل ٢، كذلك أقامت الجمهوريات الايطالية لها فنادق في المدينة ، وقد ذكر بنيامين التطيلي ١٨ دولة كانت تتعامل مع الاسكندرية ، ولكل من هذه الدول فندق في الثفر ". ولكن هايد لا يوافق على مثل هذا العدد الكبير من الدول ، ولا يصدق الاحصاء الذي اورده بنيامين التطيلي 3. وكانت للبندقية بوجه خاص جالية كبير في الثغر يدير شؤونها قنصل ، وكان في الحي البندقي فندقان وحمام ومخبر وكنيسة ، وقد وصف الرحالة الاندلسي ابن جبير ما اصاب الاسكندرية من نهضة اقتصادية واتساع في العمران ، فذكر انها مدينة حسنة الموقع ، واسعة الابنية ، فسيحة المسالك أبنيتها عالية واسواقها عامرة، وكانت تصل المدينة بالنيل ترعة ، تتفرع قنواتها داخل شوارع المدينة ، وتتوزع الى الدور والمنازل ٦. وقد كانت تحوط هذه



Heyd, op. cit. P. 384. - \

٢ - المقريزي ، الخطط ، مجلد ١ ص ٣٠٦

Viaje de Benjamin de Tudela, Madrid, 1918, P. 115. — ٣

Heyd. op. cit. 389. - §

ه \_ شارل ديل ، البندقية جمهورية ارستقراطية ، ترجمة الدكتور احمد عزت عبد الكريم ، القاهرة ١٩٤٨، ص ٥٩.

٢ - ابن جبير ، الرحلة ، ص ٤١ .

الترعة بساتين ومتنزهات ، وصفها الشاعر ظافر الحداد بقوله :

وعشية أهدت لعينك منظراً جاء السرور به لقلبك وافدا روضاً كمخضر العذار وجدولا نقشت عليه يد الشمال مباردا والنخل كالغيد الحسان تزينت وليسن من أثمارهن قلائدا ا

وكانت منطقة الرمل بظاهر الاسكندرية تزخر بالقصور السامقة الارتفاع ، وصل إلينا من أسمائها اسم قصر ، هو قصر بني خليف ، وكان قصراً راسخ البناء ، عظيم الارتفاع «قد رسا بناؤه ، وسما ارتفاعه » ، ويصف ان قلاقس السكندري المتوفى سنة ٥٦٥ ه . بقوله :

قصر بمدرجة النسيم تحدثت فيه الرياض بسرها المستور خفض الخورنق والسدير سموه وثنى قصور الروم ذات قصور لاث الفهام عمامة مسكية وأقام في أرض من الكافور ٢

وعلى الرغم مما قاسته الاسكندرية في عهد الدولة الفاطمية ، وعصر الدولة الأيوبية ، من فتن وثورات " ، ومن غارات بحرية كانت تتهددها ، ومن مجاعات عظمى اصابتها ، فقد ازدهر عمران المدينة ، وزخرت بمختلف أنواع

المنشآت في عصر الدولة الأيوبية ، واهتم صلاح الدين بها اهتاماً بالغاً ، إذ كان يحفظ لأهلها ما أبدوه من ضروب الشجاعة والإقدام ؛ وما أظهروه من غيرة على الإسلام ، عندما حاصرت قوات شاور والصليبين، صلاح الدين، في هذا الثغر، طوال ثلاثة أشهر في سنة ٥٦٢ ه. فزارها في سنة ٥٦٦ ه ، ورمم اسوارها وحصونها ١. ويذكر المقريزي أن قراحا ، والي الاسكندرية في أيام صلاح الدن، كسر أربعائة عود كانت تحيط بعمود السواري، ورماها بشاطىء البحر، ليوعر على العدو سلوكه إذا قدم ١٠ أو ليكسر سورة الأمواج ، ويخفف حدتها عن سور المدينة ، أو ليمنع مراكب العدو أن تسند إلى هذا السور ٣. وقد شاهد الرحالة الشيخ عبد اللطيف البغدادي هذه الأعمدة المتكسرة ، وحكم على هذا العمل بأنه « من عث الولدان ، ومن فعل من لا يفرق بن المصلحة والمفسدة» ٤. وعلى هذا النحو نالت المدينة من رعاية السلطان صلاح الدين ما حعلها تقوى على رد اعتداء المعتدين والمغيرين علمها من البحر . فلما قدم أسطول صقلية في ٢٦ من ذي الحجة سنة ٥٦٩ هـ انهزم بعد اربعة أيام من وصوله ، وفشل الصقليون في اقتحام سور المدينة ، وردهم أهل الاسكندرية ورجال حاميتها منهزمين . وفي ذلك يقول أبو شامة في الروضتين : « إِن أول الأسطول وصل وقت الظهر ، ولم يزل متواصلًا متكاملًا إلى وقت العصر ، وكان ذلك على حـين غفلة من المتوكلين بالنظر ، لا على حين خفاء من الخبر ؛ فأمر ذلك الاسطول كان اشتهر ، وروع به ابن عبد المؤمن في البلاد المغربية ، وهدد به الجزائر الرومية صاحب قسطنطينية ، فشوهد بالثغر من وفور عدته ، وكثرة عدده ، وعظم الهمة به، وفرط الاستكثار منه ، ما ملا البحر ، واشتد به الامر ، فحمي اهل

١ - المقريزي، الخطط، مجلد ٢، ص ١٧١.

۲ - نفس المرجع ص ۲۸۰ - ویقول صاحب الروضئین : « وعم أهلها باحسانه خیر کثیر ،
 وأمر بعمارة اسوارها و ابراجها » ، الروضتین ، ج ر ص ۱۹۱ .

٣ – عبد اللطيف البغدادي ، كتاب الإفادة والاعتبار ص٧٦.

٤ - نفس المرجع ص ٢٨.

١ – محمد زغاول سلام ، الادب في عصر صلاح الدين ، الاسكندرية ، ٩ ه ١٩ ، ص ١٧٥.

٢ - المقري ، نفح الطيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٠ .

٣ ـ قامت في الاسكندرية عدة ثورات في أواخر العصر الفاطمي ، ففيها ثار الاوحد ابن امير الجيوش بدر الجمالي سنة ٧٧٤ ه ، على أبيه ، وفيها ثار نزار ابن الحليفة المستنصر بالله ، على وزير ابيه الافضل شاهنشاه سنة ٧٨٤ ه ، فضربها الأفضل بالمجانيق، وقضى على الفتنة.

ع - حاصرها شاور والفرنجة ثلاثة أشهر ، براً وبحراً ، في سنة ٢٢ ه ه ، كا حاصرتها جيوش الصقلمين لمدة أيام سنة ٢٩ ه ه .

ذكر عبد اللطيف البغدادي أن وباء حدث في الاسكندرية في سنة ٩٥ ه، كان يموت منه في اليوم الواحد سبعائة شخص، وان طائفة كبيرة من أهلها تزيد على عشرين الفا ، انتقارا الى برقة وأعمالها ، فعمروها وقطنوها . ( انظر عبد اللطيف البغدادي ، كتاب الافادة والاعتبار في الامور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر، القاهرة ٢٨٦ ه،

<sup>1.</sup> 

الثفر عليهم البر. ثم اشير عليهم بأن يقربوا من السور، فأمكن الاسطول النزول، فاستنزلوا خيولهم من الطرائد ، وراجلتهم من المراكب ، فكانت الخيل ألفاً وخمسائة رأس ، وكانوا ثلاثين الف مقاتل ، ما بين فارس وراجل ، وكانت عدة الطرائد ستة وثلاثين طريدة تحمل الخيل ، وكان معهم مائتا سفين ، في كل سفين مائة وخمسون راجلًا ، وكانت عدة السفن التي تحمل آلات الحرب والحصار من الاخشاب الكبار وغيرها ، ست سفن ، ودارت المعركة قاسية عنيفة بين الفريقين واستبسل اهل الاسكندرية في الدفاع حتى اجلوهم عن مدينتهم وجاءت النجدة من صلاح الدين ، فأفلت القبرصيون ، ا ولم يتمكنوا من البلد » ٢.

وفي رمضان سنة ٧٧٦ ه كانت زيارة السلطان صلاح الدين الثانية الى مدينة الاسكندرية . وفي اثناء مقامه بالثغر ، عمر الاسطول " الراسي في شواطئها ، وافرد له ديواناً خاصاً سماه ديوان الاسطول.

فقد ذكر ابو شامة في الروضتين ، انه لما نوى المقام في الاسكندرية ، « رأى الاسطول قد أخلقت سفنه ، وتغيرت آلاته ، فأمر بتعمير الاسطول ، وجمع له من الاخشاب والصناع اشياء كثيرة ، ولما تم عمل المراكب ، امر بحمل الآلات، فنقل من السلاح والعدد ما يحتاج الاسطول اليه ، وشحنه بالرجال ، وولى فسه احد اصحابه؛ وأفرد له اقطاعاً مخصوصاً ؛ وديواناً مفرداً » ٤. ثم زارها في سنة ٥٧٦ ه ، وانشأ بها مارستانًا ، ودارًا للمغاربة ، ومدرسة ، وجدد حفر الخليج، ونقل فوهته °. وذكر ابن واصل انه خيم في هذه الزيارة الاخيرة عند السواري، « وشاهد الاسوار التي جددها ، وامر بالاتمام والاهتمام » ٦ . وقد وصف الرحالة

١ \_ لم يكن اصحاب هذه الحملة من القبارصة وإنما من الصقلين.

الأندلسي ابن جبير هذه المدرسة التي شيدها صلاح الدين بقوله «...ومن مناقب

هذا البلد ومفاخره العائدة في الحقيقة الى سلطانه ، المدارس والمحارس الموضوعة

فمه ، لاهل الطلب والتعبد ، يفدون من الاقطار النائية ، فيلقى كل واحد منهم

مسكناً يأوي اليه ، ومدرساً يعلمه الفن الذي يريد تعليمه ، واجراء يقوم به في

جميع احواله . واتسع اعتناء السلطان بهؤلاء الغرباء الطارئين ، حتى امر بتعيين

حمامات يستحمون فيها متى احتاجوا الى ذلك ، ونصب لهم مارستاناً لعلاج من

مرض منهم ، ووكل بهم اطباء يتفقدون احوالهم، وتحت أيديهم خدام يأمرونهم

بالنظر في مصالحهم التي يشيرون بها من علاج وغذاء » · .

١ - رحلة ابن جبير ، ص ٢٤.

٢ \_ ابو شامة ، الروضتين في أخبار الدولتين، ج ١ ، ص ٢٣٤، ه٣٥، القاهرة ١٢٨٧ هـ.

٣ \_ الخطط ، ج ٣ ، ص ١٦٨ .

ع \_ ابو شامة ، الروضتين في اخبار الدولتين ، ج ١ ص ٢٦٩ .

٥ - الخطط، ج٣، ص ١٦٩.

٢ \_ ان واصل ، مفرج الكروب في اخبار بني ايوب ، ج ٢ ص ١١٢ .

الفصل الخامس تقتدم العران ليكندرى في عصر و ولز الماليك البحرية

يعتبر عصر دولة المماليك البحرية ، العصر الذهبي لمدينة الاسكندرية ، فقد بلغت دروة تقدمها العمراني نتيجة للنهضة الاقتصادية والعلمية التي م تشهدها المدينة في اي عصر من عصورها الاسلامية السابقة ، ونتيجة للاهمام الكبير الذي أولاها اياه الملوك والسلاطين ، بعد ان اصبحت محط أنظار العالم ، خاصة بعد أن فقدت دمياط أهميتها الحربية والاقتصادية ، واصبحت مدينة الاسكندرية أهم تغور مصر ، وأعظم مركز تجاري في العالم الاسلامي، وهذا هو السبب الذي حظيت من أجله بعناية السلاطين ، فزودوها بالقلاع والتحصينات ، ثم حولها السلطان الاشرف شعبان إلى دار نيابة ، بعد ان غزاها بطرس دي لوزنيان غزوته المعروفة بغزوة القبارصة في محرم ٧٦٧ ه .

وكان للثروات الضخمة التي تدفقت على الاسكندرية من التجارة الشرقية والغربية أثر كبير في ازدهار عمرانها وتقدمه تقدماً يشهد به الرحالة المسلمون والمسيحيون على السواء ممن زاروا المدينة في هذا العصر ، وليس أدل على هذا الازدهار من كثرة المنشآت المعمارية في هذا العصر، وهي منشآت تتفق من جهة

١ - ذكر المقريزي ان الماليك البحرية بعد جلاء جيوش الفرنج من دمياط في ٣ صفر سنة ٨٤٨ ، اتفقوا على تخريب مدينة دمياط خوفاً من مسير الفرنج اليها مرة اخرى، فسيروا اليها الحجارين والفعلة ، فوقع الهدم في اسوارها في ٨ شعبان سنة ٩٥٨ « حتى خربت كلها ، ومحيت آثارها ، ولم يبق منها سوى الجامع » . وفي سنة ٩٥٨ ه بعث الظاهر بيبرس البندقداري بعدد من الحجارين لردم فم بحر دمياط ، فمضوا ، وقطعوا كثيراً من القرابيص ، والقوها في نهر النيل عند مصبه بالبحر ، حتى ضاق ، وتعذر دخول المراكب منه الى دمياط ( المقريزي ، الخطط ، ، مجلد ١ ص ٢٩٣ ) .

مع الانتعاش الاقتصادي الذي اصابته المدينة ، بسبب تحول طرق التجارة إليها ، مثل الفنادق ، والوكالات ، ودور الصناعة ، وتعكس من جهة أخرى روح الجهاد التي سادت المدينة في هذا العصر ، مثل الحصون ، والمساجد ، والاربطة والخانقاوات ، وتدل من جهة ثالثة على تألق الحركة العلمية ، كدور الحديث التي كانت في الحق مدارس في الفقه والتفسير والحديث والأصول . اما عن الانتعاش الاقتصادي الاسكندري فيرجع الى الرسوم الباهظة التي فرضتها الدولة على السلع والمتاجر التي يأتي بها التجار الافرنج ، وقد حاولت البابوية ان تتدخل دينياً لدي الدول الاوروبية عقب سقوط مدينة عكا في ايدي الماليك ، لقطع كل علاقاتها التجارية مع مصر حتى تقضي بذلك على اهم مواردها الماليه ، فحرمت بيع اي التجارية مع مصر حتى تقضي بذلك على اهم مواردها الماليه ، فاحرمت بيع اي مادتان لازمتان لوناعة السفن وآلات الحرب ، وهما

غير ان هذه الحاولات التي قام بها البابوات، بقصد حرمان السلطان من الموارد المالية التي يجنيها من التجارة الفربية ، لم تلبث ان باءت بالفشل لان الدول والجمهوريات الاوروبية التي تتعامل مع مصر ، لم تكن تستطيع الاستغناء عن حاصلات الشرق التي تأتي عن طريق واحد، هو طريق دولة الماليك. وظلت هذه الدول تعمل على كسب مودة سلاطين مصر بكافة السبل، وعقد اكثر المعاهدات التجارية فائدة، وابعدها اثراً، وحرصت هذه الدول على ان يمثلها في الاسكندرية قناصل، يرعون شؤون تجارها ، كا اقامت لها في الثغر الاسكندري فنادق

- حرم البابا نيقولاس الرابع تعامل الدول الاوروبية مع سلاطين مصر ، وعلى الاخص جمهورية البندقية ، وجنوة ، وكذلك فعل بونيفاس الثامن ، وبنوا الحادي عشر، وكليمان الخامس. وقد عمد هذا الاخير الى تسيير سفن حربية عهد بقيادتها الى فرسان نظام القديس يوحنا ، وهدفها الترصد لسفن المسلمين ، او السفن المتجهة الى مصر والتي تتعامل معها . وكان مقر هذه السفن جزيرة رودس . وقد كرس بعض قادة البحر من غلاة المسيحية حياتهم لخدمة كنيسة روما ومنهم بولجارو (لعله جنوي) الذي كان يترصد السفن المتجهة الى ثغرا لاسكندرية (انظر: 13.33.8 Heyd, op. cit. 1. II, P. 23.30) .

خاصة بهؤلاء التجار. ويشهد هايد نفسه بانه على الرغم من ان القرارات البابوية التي تقضي بتحريم التعامل التجاري مع مصر قد وجدت لها أصداء ، فان مدينة الاسكندرية لم تفقد في هذه الفترة المضطربة على الاطلاق اهميتها التجارية التي أهلها لها موقعها الجغرافي العظيم ا

اما عن تقدم الحركة العلمية في عصر الماليك فقد تحقق نتيجة لتوافد العلماء المسلمين من مشارق الارض ومغاربها اليها منذ العصر الفاطمي ٢ ، كا اشتهر في الاسكندرية عالمان كبيران في الحديث هما ابو طاهر السلفي وابن عوف ، وعليها أخذ عدد كبير من العلماء امثال ابن قلاقس الاسكندري ، والحافظ علي ابن مفضل اللخمي الاسكندراني، وكان لانشاء دار المغاربة ومدرستهم على يدي صلاح الدين اثر كبير في وفود جمهور كبير من علماء المغرب والاندلس ونزولهم مدينة الاسكندرية ، ونخض بالذكر من الاندلسيين ابو عبد الله محمد بن سليمن المعافري الشاطبي (توفي في ٦٦٣هه)، وأبوالعباس احمد بن عمر بن محمد الانصاري المرسي (توفي في ٤٦٦هه) ، ومن المغاربة الشيخ ابو الحسن الشاذلي الذي نزل المرسي (توفي في ٢٨٦هه) ، ومن المغاربة الشيخ ابو الحسن الشاذلي الذي نزل المرسي (توفي في ٢٨٦هه) ، ومن المغاربة الشيخ ابو الحسن الشاذلي النه الاسكندرية من بعده ، وهم اركان المدرسة الواعماس المرسي ، ثم ابن عطاء الله السكندري من بعده ، وهم اركان المدرسة الشاذلية ٣.

والى جانب هذه المدرسة الصوفية وجدت في الاسكندرية مدرسة للفقهاء المالكية ، أسسها الشيخ ابو الحسن الابياري ( توفي في ٦١٢ ) ، وحمل لواءها من

Heyd, op. cit. P. 50. -1

ع هذا العصر نزل الاسكندرية الفقيه ابو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف الطرطوشي، احد كبار ائمة الاندلس، كما نزلها عدد كبير من العلماء ، كان لهم اثر في نهضتها العلمية ، ونخص بالذكر منهم ابن ابي مطر وابنه ، وعليهما سمع خلف بن محمد الخولاني ، ومحمد بن ميسر ، وعبدالرحمن بن عمرو العلاف، وابن الحداد، وغيرهم ( انظر حسن عبدالوهاب، الاسكندرية في العصر الاسلامي ، مجلة الكتاب، القاهرة ٢ ١٩٥ ص ٢٨١ – ٣٨٢).
 ابو الوفا الغنيمي التفتازاني ، ابن عطا الله السكندري ، القاهرة ، ١٩٥٨ ، ص ٢٠٦ .

بعده عدد من تلاميذه. وقد أحصى الاستاذحسن عبدالوهاب تراجم لعلماء وادباء سكندريين ، او توطنوا في الاسكندرية ، ابتداء من النصف الثاني من القرن السادس الهجري ، حتى نهاية القرن الثامن ، فوجد انها بلغت نحو ٢٥٠ ترجمة ١، منهم عبد الكريم بن عطاء الله السكندري ، ويحي بن الصواف السكندري ، ومحمد بن قاسم النويري صاحب « الالمام بالاعلام » .

ويمكننا ان نضيف الى الاسباب السابقة لازدهار العمران السكندري سبباً آخر ، هو قيام سلاطين الماليك بحفر خليج الاسكندرية وتطهيره مماكان يتراكم فيه من رمال ورواسب طينية . ففي سنة ٢٦٢ ه بعث السلطان الظاهر بيبرس الامير علياً، امير جاندار، لحفر خليج الاسكندرية، وقد امتلات فوهته بالطين، وقل الماء في الاسكندرية ، فابتدأ بالحفر من النقيدي، وانشأ هناك مسجداً ، وتولى مباشرة هذا الحفر المعلم تعاسيف ناظر الدواوين . وفي سنة ٢٦٤ ه بعث السلطان ، لحفر هذا الخليج، الامير علم الدين سنجر المسروري، ثم سار السلطان بعامة الأمراء والاجناد، وباشر الحفر بنفسه، وعمل فيه الامراء، وجميع الناس، الى ان زالت الرمال التي كانت على الساحل ، بين النقيدي وفم الخليج ٢ ، وقد ترك اسمه على قرية تسمى الضهرية بدلاً من منية ببيج ، كا سميت ترعته التي قام بتطهيرها بالظاهرية ٣.

غير أن هذه الترعة لم تلبث أن سدت من جديد ، واضطر أهل الاسكندرية الى الاعتماد على الصهاريج التي يخزنون فيها المياه، حتى كانت سنة ٧١٠ ه، في عهد السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون ، أذ «قدم الامير بدر بكتوت الخزنداري المعروف بامير شكار ، متولي الاسكندرية ، إلى قلعة الجبل ، وحسن للسلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون حفره ، وذكر له ما في ذلك من المنافع ، أولها

لهذه الاسماب السابقة جمعاً ٤ أتسعت رقعة مدينة الاسكندرية باز دمادالعمران

حمل الفلال ، واصناف المتحر الى الاسكندرية في المراكب ، وفي ذلك توفير

للكلف ، وزيادة في مال الديوان، وثانيها عمارة ماعلى حافتي الحليج من الاراضي،

بانشاء الضياع والسواقي ، فينمو الخراج بهذا نمواً كثيراً ، وثالثها انتفاع الناس في

عمارة بساتينهم 6 وشرب مائه دامًا 6 فأعجب السلطان ذلك، وندب الامير بدر

الدين محمد بن كند عدي بن الوزيري مع بكتوت ، لعمله ١ ، ثم امر السلطان باحضار المتولين للحفر ، وكتب لولاة الاعمال بالوقوف في العمل، فسخروا لذلك

نحو ٠٤ الف رجل ٤ ثم وصل مجراه بفرع رشيد ٤ فعظم به النفع ٤ واستفني

اهل الاسكندرية عن شرب ماء الصهاريج ، وبادروا للعمارة على جانبي الخليج ،

فلم يمض غير قليل حتى استجد على جانبي الخليج ما يزيد على مائة الف فدان.

زرعت بعد ما كانت سباخاً ، وما ينيف على ستائة ساقية ، برمم القلقاس ،

والنيلة ، والسمسم ، وفوق الاربعين ضيعة ، وأزيد من الف غيط بالاسكندرية ،

وعمرت منه عدة بلاد كثيرة ، وتحول عالم عظيم الى سكني ما استجد عليه ٢ ».

واقام بكتوت الارصفة على ضفتي مجرى هذا الخليج ، ودك اساسه بالحجر

والرصاص ، ثم أقام على الخليج ثلاثين قنطرة، وشيد خاناً ، ينزل فيه الناس ،

وقد استعان في كل ذلك بحجارة قصر قديم كان خارج الاسكندرية ، سوي ما

وجده من الرصاص في قناة باسفل هذا القصر ، تنتهي الى قرب البحر. ونلاحظ

ان هذه الترعة ظلت تعمل حتى سنة ٧٧٠ ه ، ثم انقطعت مياهها ، وانظمت

بالرمال ، فتلفت اكثر بساتين الاسكندرية ، وخربت، وتلاشي كثير من القرى

التي كانت تحف بضفتي خليج الاسكندرية .

فيها ، واصبحت تضم أرباضاً خارجية الى الشرق والجنوب ، فمن وصف النويري لموكب السلطان الاشرف شعبان في الاسكندرية ، بعد غزوة القبارصة ، يتبين

١ - المقريزي ، الخطط ، مجلد ١ ص ٣٠١ .

٢ - نفس المرجع ، ص ٣٠١ .

١ - حسن عبدالوهاب ، الاسكندرية ص ١٨٩ - ٣٩٢ .

٢ – المقريزي ، الخطط ، مجلد ١ ص ٣٠٠ .
 ٣ – عمر طوسون ، تاريخ خليج الاسكندرية القديم، الاسكندرية ١٩٤٢ ، ص ٢٣ – ٢٠.

لنا ان المنطقة الواقعة الى الجنوب الشرقي من الاسكندرية قد عمرت، وأصبحت تؤلف ربضاً يعرف بالسرية ، كا عمرت المنطقة الواقعة بجذاء الساحل، شرقي الاسكندرية، واصبحت ربضاً يقع شرقي ظاهر الاسكندرية، هذا بالاضافة الى السكندرية المناطق المجاورة لباب البحر وباب رشيد، بظاهر الاسكندرية اكتظت بالاضرحة والمساجد، مثل مسجد وضريح ابي العباس المرسي، ورباط الواسطي، ومسجد الطرطوشي، خارج باب البحر، ورباط الهكاري، عنطقة القصرين خارج باب رشيد.

ونستدل من وصف النويري لموكب السلطان الملك الاشرف شعبان ، ان المدينة احتفظت الى حد كبير بنظامها التخطيطي القديم ، فقد ظلت المحجة العظمى تخترق المدينة ، ممتدة من باب رشيد الى باب القرافة أو الباب الاخضر ، العظمى تخترق المدينة ، ممتدة من باب رشيد الى باب القرافة أو الباب الاخضر ، المعروف بالمطرق ، وكان يقطعها طريق آخر يتجه عودياً على سور البحر ، ويصل باب البحر بباب السدرة ، ويقوم عند نقطة التقاء الشارعين مسجد يعرف باسم مسجد ابي الاشهب . ونستدل ايضاً من وصف النويري للموكب ، ان داراً تعرف بدار ابن الجياب كانت تقع في الطريق المؤدية الى البحر ، وان جفار القصارين كان يقع قريباً منها مما يلي البحر ، وينتقل بعد ذلك الى الصادر ، وهو يطل مباشرة على الميناء الشرقية ، وهي الميناء الخاصة بالسفن الاجنبية . وكان هذا الباب يطل مباشرة على الميناء الشرقية ، وهي الميناء الخاصة بالسفن الاجنبية . ونلاحظ سور مزدوج او سوران ، احدها يلي الآخر ، ، يفصل بينها طريت فسيح ، الغزوانية ، والمجانيق الشيطانية ، ويبدو ان هذا السور المزدوج اقيم مباشرة الغزوانية ، والمجانيق الشيطانية ، ويبدو ان هذا السور المزدوج اقيم مباشرة عقب جلاء القيارصة عن الاسكندرية ، في محرم سنة ٧٦٧ ه ، ونستند في ذلك الى عقب جلاء القيارصة عن الاسكندرية ، في محرم سنة ٧٦٧ ه ، ونستند في ذلك الى

ويدور بالسور الخارجي حندق يمتلىء بمياه النيل وقت الحاجة ".
وقد افدنا من وصف النويري للزيارات التي قام بها السلطان الملك الأشرف شعبان في تحديد بعض المعالم البارزة في المدينة ، ومعظمها المباني التي كانت قائمة وقتئذ ، قريباً من الباب الاخضر ، مثل ، قصر السلاح ، ومسجده الملحق به ، وكان هذا القصر يتألف من قاعات كثيرة ، مملوءة بالعدد والاسلحة ، ومثل

ما ذكره النويري عند وصفه لزيارة الاشرف شعبان للاسكندرية في سنة ٧٧٠ه،

اذ شاهد « قلاع السور وابراجه التي تلى البحر مزينة بالعدد ، من الاسلحة ،

والاتراس، والشطفات الحرير الملونة، والاعلام التي تخفق بالرياح، تبتهج لرؤيتها

الابصار، وترتاح الارواح، ثم ان السلطان شاهد المكان الذي صعدت منه العلوج

السور ، والخندق الجديد الذي انشأه الامير صلاح الدين بن عرام مكان صعودهم

ولم يكن قبل ذلك المكان خندقاً ، بل كان الانسان يأتي ماشياً إلى ان يلتصق

بالسور » . . كذلك نستند الى ما ورد في النجوم الزاهرة اذ يقول ابن تغري بردى « ... جاء الخبر بأن العدو المخذول لما سمعوا بقدوم السلطان ، تركوا

الاسكندرية وهربوا ، ففرح الناس بذلك ، ورسم السلطان بمارة ما تهدم من

الاسكندرية ، واصلاح اسوارها ، واخلع السلطان على الشريف بكتمر بنيابة

الاسكندرية ، واعطاه امرة مائة وتقدمة الف ، وبكتمر هذا هو اول نائب

ولي نيابة الاسكندرية من النواب ٢ ». ويذكر روفون جيست في مقاله بدائرة

المعارف الاسلامية ، أن هذا السور ظل قائمًا حتى سنة ١٨١١ ، وكان يتألف من

جدار خارجي ارتفاعه عشرين قدماً ٥ ووراءه في معظم محيط السور جدار اكثر

ارتفاعاً ، واشد سمكاً ، يبعد عن السور الامامي بمسافة تتراوح ما بين عشرين

قدماً وخمسة وعشرين قدماً ، وكان كل من هذين الجدارين مزود بالأبراج ،

١ - النويري ، ص ١٤١ ظ.

٢ - ابو المحاسن بن تغرى بردى، النجوم الزاهرة، ج١١ ص ٢٩، ٠٠، القاهرة، ١٩٥٠.

٣ - دائرة المعارف الاسلامية ، مادة الاسكندرية .

١ – انظر كتابي تاريخ الاسكندرية وحضارتها في العصر الاسلامي ص ١١٨ – ١٢٤٠.

٢ - النويري ، الالمام بالاعلام صفحة ١٤٤ ظ ، وكتابي الاسكندرية وحضارتها ص ٢٠٢.

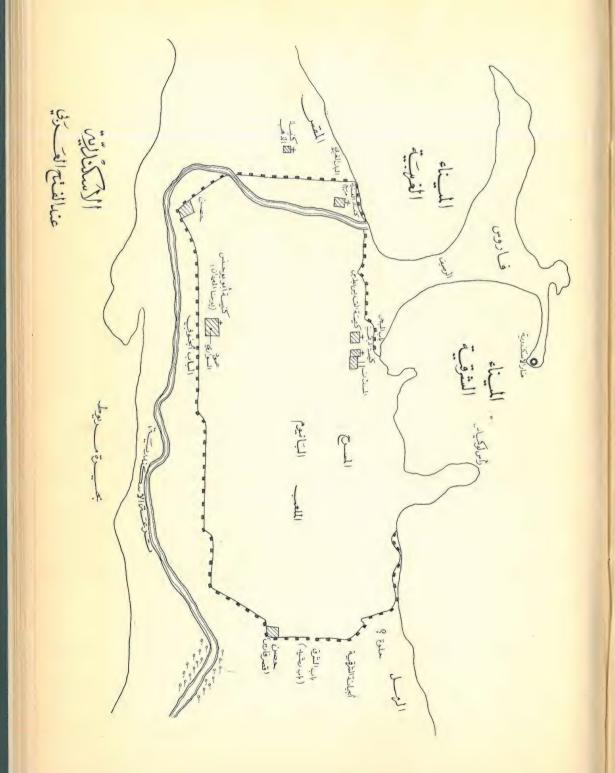

ضريح الشيخ ابي بكر الطرطوشي ، المتوفي سنة ٢٥٠ ه ، ويقع قريباً من رحبة الجامع الغربي، ومثل دار السلطان ، وتقع بالقرب من الجامع المذكور ، وهذا القصر يشتمل ، وفقاً لما ذكره غرس الدين خليل بن شاهين الظاهري ، على دور منسقة ، «وهي عجيبة من عجائب الدنيا ، وبها دار عظيمة ، وبها تخت الملك ، وقيل انه لم تعمر دار وسعها ، انشأها في الاصل المقوقس ، ثم بعده جوهر الموتفكي، ثم بعده صلاح الدين بن ايوب، ثم بعده الملك الناصر فرج بن برقوق، وبها من الاعمدة الرخام الملونة ، والقياع المفروشة بالرخام الملون ، والاماكن المزخرفة ، والبساتين الحسنة ، ما يطول شرح وصفه ، وهي مشرفة على البحر المحيط ، لايسكنها الا السلاطين خاصة » أ .

ونستنتج من وصف النويري لمو كب السلطان شعبان، أن سور الاسكندرية ظل يحتفظ بأبوابه الأربعة التقليدية وهي باب السدرة (وكان يعرف بباب العمود أو البهار)، واليه يشرع طريق المغرب، وباب رشيد في شرق السور، وهو الباب الذي كان يدخل منه السلاطين عند زيارتهم للثغر السكندري قادمين من القاهرة عن طريق رشيد، وينفتح باب البحر في السور الشمالي، وباب القرافة او الباب الاخضر في السور الغربي، وسمي بالقرافة لانه كان يفضي الى جبائة اسلامية في ظاهر المدينة، ويعرفه النويري باسم المطرق، ويذكر ابن بطوطة ان هذا الباب لا يفتح الا الجمعة ، فيخرج الناس منه الى زيارة القبور ٢. وكان لكل من هذين السابين الاخيرين، باب البحر والباب الاخضر، ثلاثة بوابات الكل من هذين السابين الاخيرين، باب البحر والباب الاخير، ثلاثة بوابات مكسوة بالحديد ٣، اثنتان في السور الاساسي الذي يلي المدينة، وبوابة في السور الخارجي الامامي المواجه للبحر، ويدل على ذلك ما ذكره النويري في وصف موكب السلطان اذ يقول: « ركب وفتح له الباب الاول والثاني عما يلي البلد،

١ - ابن شاهين الظاهري ، زبدة كشف المالك وبيان الطرق والمسالك ، باريس ١٨٩٤ ،

٢ \_ ابن بطوطة ، الرحلة ، القاهرة ١٩٢٢ هـ ، ص ١٠.

٣ – ابن شاهين الظاهري ، ص ٣٩ .

وسار به وزيره سيف الدين الاكز المتقدم ذكر ولايته بالاسكندرية بين السورين الى ان اتى به دار الطراز »\. وقوله ايضاً بعد انتهاء زيارة السلطان لدار الطراز ودار الصناعة ، « ورجع من بين السورين الى ان دخل الاسكندرية من الباب الأخضر ». ونستنتج ايضاً من وصف النويري للموكب السلطاني انه كان يحيط بالسور الشمالي ، ونجهه البحر خندق ، وكذلك كان يحيط السور الغربي ، عند الباب الأخضر ، خندق آخر . والى خارج باب البحر كانت تقع اضرحة لجماعة من الصوفية السكندريين ، مثل ضريح ابي العباس المرسي ومسجده ، ورباط محمد بن الصوفية الشاطبي ، المعروف برباط سوار ، والى الشرق من ضريح ابي العباس كان يقع رباط الشيخ ابو الفتح الواسطي ، والى خارج باب رشيد يقوم رباط الهكاري، وهو محمد بن الامير زين الدين ابي المفاخر باخل المتوفي سنة ١٨٣ ه .

ويعتبر السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري، (١٥٨-٢٧٦ه) ه)، اول سلاطين دولة الماليك البحرية الذين اهتموا بالاسكندرية اهتاماً خاصاً، فقد زارها اربع مرات، وكان يترك فيها من الاثر في كل زيارة منها ما يشيد المؤرخون بذكره، ففي الزيارة الاولى سنة ٦٦٠ ه، أمر بكسوة الجامع الغربي، وعمل قناديله، وعمارته، من ماله الخاص "، وفي هذه الزيارة نصحه الشيخ

جمال الدين الشيال ، الاسكندرية في العصرين الايوبي والمملوكي ص ٩٧ ، الاسكندرية ،
 مقال في المجلة التاريخية المصرية ص ٢٣٠ .

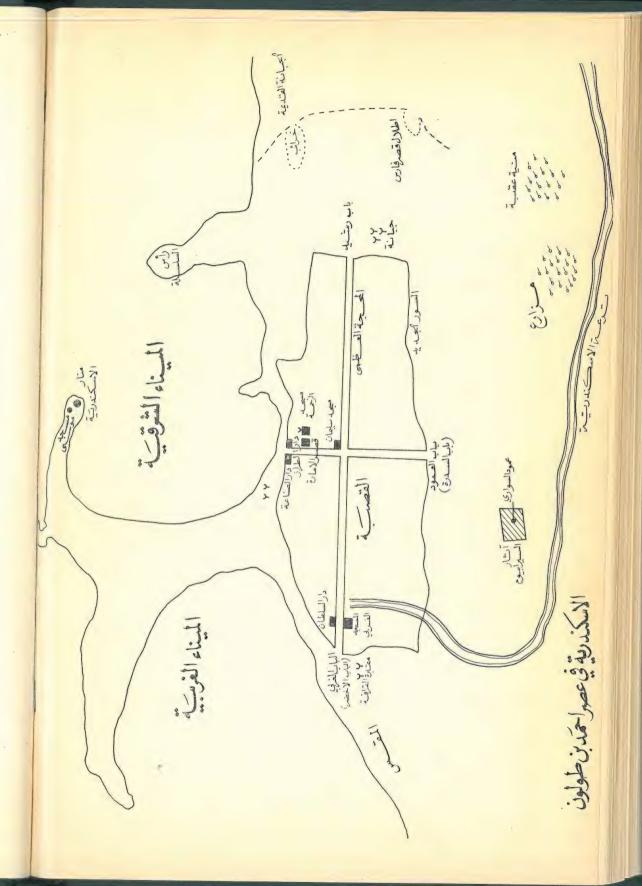

١ \_ النويري الإلمام ورقة ٢٤٢ و .

٧ – وفد الشيخ الواسطي الى مصر في مستهل القرن السابع ، وأقام بالاسكندرية ، وبشر بها الطريقة الرفاعية ، ونلاحظ ان هذا العصر يتميز بازدهار الحركة الصوفية ، كالطريقة الرفاعية المذكورة، والطريقة الاحمدية المنسوبة للسيد احمد البدوي، المتوفي سنة ٥٧٥ هـ، والطريقة البرهامية المنسوبة للشيخ ابراهيم الدسوقي القرشي ، المتوفي في ٧٧٦ هـ . (انظر الطبقات الكبرى للشعراني ، ج ١ ، ص ١٤٣ ، ١٥٨ ، القاهرة ٣٤٣ هـ) . كذلك وفد الى مصر في ذلك العصر الشيخ ابو الحسن الشاذلي ، صاحب الطريقة الشاذليه ، سنة ٧٤٢ ، قادما من المغرب ، ونزل الاسكندرية ، وعليه تتلمذ ابو العباس المرسي ، وابن عطاء الله السكندري ، وياقوت الحبشي ، وشرف الدين محمد بن حماد البوصيري .

القباري المضرورة تحصين الثغر الوترميم اسواره الزيارة الثانية سنة ٦٦٤ ها أمر بتطهير خليج الاسكندرية من الرواسب الرملية التي اخت تطمر فوهته اوتعوق مجراه وفي الزيارة الثالثة سنة ٦٦٨ ها اهتم بيبرس بأمر الشواني وأمر بنصب مائة منجنيق على اسوار الاسكندرية استعداداً لتلقى الصليبين وفي الزيارة الرابعة سنة ٦٧٣ ها اتفق ان تداعت بعض اركان من منارة الاسكندرية وسقط جانب من واجهتها البحرية كاتهدم جزء من الرصيف الذي يتد لصق قاعدتها من جهة البحر المامر بترميم ما تهدم ويبدو ان المسجد الذي اقيم في عهد ابن طولون وشاهده الرحالة ابن جبير عند زيارته لنارة الاسكندرية وجدد في ايام الملك الكامل اذكان قد تهدم نحو ثلاثين ذراعاً من اعلاه اثر زلزال سنة ١٤٤٤ ها عبدو ان هذا المسجد قد تهدم مع ما تهدم من المنار القبة القدية المسجد مكان القبة القديمة المسجد من المنار القبة القديمة المسجد من المنار المنار المسجد المسجد مكان القبة القديمة المسجد من المنار وقعد أمر بيبرس ببناء مسجد مكان القبة القديمة المسجد من المنار وقعد أمر بيبرس ببناء مسجد مكان القبة القديمة المسجد من المنار وقعد أمر بيبرس ببناء مسجد مكان القبة القديمة المسجد وي المهدورية المسجد المسجد القبة القديمة المسجد مكان القبة القديمة المسجد و المسجد المسجد المسجد مكان القبة القديمة المسجد و المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد و المسجد ا

أفرنسيس تونس اخت مصر فتأهب لما اليه تصير لك فيها دار ابن لقهان قبر وطواشيك منكر ونكير فقضى الله ان يموت في حملته في تونس ( المقريزي ، مجلد ١ ص ٣٩٣ – المقري ، نفح

الطيب ، ج ٤ ص ٩٠ ) .

٣ - المقريزي ، الخطط ، مجلد ١ ، ص ٣٠٦ .
 ٤ - ابن جمع ، الرحلة ، ص ٤١ .

٥ - السيوطي ، حسن المحاضرة ، ج ١ ص ٣٩ .

٦ - المقريزي ، الخطط ، الجلد ١ ص ٢٧٦ .

۷ - النويري ، نهاية الارب في فنون الادب ، ج ۱ ، ص ۳۹۷ - المقريزي ، الخطط ، مجلد
 ۱ ص ۲۷۷ .

وواصل السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون سياسة الظاهر بيبرس في العناية بالثغر، فقد حدث في ولايته الثانية (٢٩٨ – ٢٠٨ ه) زلزال عنيف سنة ٢٠٨٥، اصاب عدداً كبيراً من آثار الثغر، واهمها منار الاسكندرية ، وسورها ، وحصونها ، فتهدم من السور ست واربعين بدنة و ١٧ برجاً، فكتب السلطان الى والي الاسكندرية بعارتها سنة ٢٠٧. كذلك تم ترميم المنار على يدي الامير ركن الدين بيبرس الجاشنكير ، ويبدو ان اصابة المنار كانت بالغة ، بحيث لم تفده الدين بيبرس الجاشنكير ، ويبدو ان اصابة المنار كانت بالغة ، بحيث لم تفده اعمال الترميم شيئا ، فسقط جانب منه ، ويدل على ذلك ما ذكره ابن بطوطة في رحلته سنة ٢٧٥ ه ، إذ اشار الى ان مرأى أحد جوانب مهدما ، ولما زار الاسكندرية بعد ذلك بربع قرن (٢٥٠ه) رأى المنار «قد استولى عليه الحراب بحيث لا يمكن دخوله ولا الصعود الى بابه » ٢ و كذلك أشار السيوطي الى تخريب المنار في أيام محمد بن قلاوون ٣ ، ويعلل ابن بطوطه سبب اهمال الناصر في ترميم المنار بأن الناصر شرع في بناء منار مثله بازائه ، فعاقه الموت عن اتمامه ، ويقع المنار الجديد في نهاية الصخور المتصلة برأس السلسلة ، ويسمى اليوم بطابية هذا المنار الجديد في نهاية الصخور المتصلة برأس السلسلة ، ويسمى اليوم بطابية السلسلة . وقد رأينا كيف اهتم الناصر باعادة حفر خليج الاسكندرية سنة ٧١٠ ه ، وكان ذلك سببا في تعمير ضفتي الخليج بالمنيات والعائر والضيعات .

وفي محرم سنة ٧٦٧ ، تعرضت الاسكندرية لغزوة بحرية قام بها القبارصة بقيادة بييردي لوزنيان، في عهد السلطان الملك الاشرف شعبان، وفي هذه الغزوة احتلوا المدينة بضعة ايام، اطلقوا خلالها يد النهب والسلب فيها، وهدموا الدور والفنادق والقصور ، ولكنهم لم يمسوا المساجد خوفاً من ان ينتقم المسلمون بعد ذلك باحراق الكنائس، ولذلك عني الاشرف شعبان بتحصين الاسكندرية، وترميم اسوارها، واصلاح ما تخرب من منشآتها.

١ - هو الشيخ ابو القاسم بن منصور بن يحيى المالكي الاسكندراني ، المعروف بالقباري ،
 أحد الصوفية المشهورين في الثغر بكثرة الورع والتحري والانقطاع. وتوفي في ٦ شعبان سنة ٦٦٢ هـ ، وما زال اسمه يطلق اليوم على احد احياء الاسكندرية .

حدم هذه المرة عندما بلغه ان الصليبين بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا (ريد فرانس)
 يتأهبون لغزو مصر في الاسكندرية ، غير ان هذه الحملة التي كانت موجهة الى مصر ،
 تحولت الى تونس في عهد المستنصر الحفصي ، فكتب احمد بن اسماعيل الزيات احد ادباء
 ده اله المستنصر :

١ – النويري ، نهاية الارب ، ص ٣٩٧ – الخطط ، مجلد ١ ، ص ٢٧٧ .

٢ - ابن بطوطة ، الرحلة ، ص ١٠.
 ٣ - السيوطي ، حسن المحاضرة ، ص ٣٩.

٤ – ابن بطوطة ، ص ١٠.

ه – راجع التفصيلات في كتابي : تاريخ الاسكندرية ، ص ٨٦ – ٨٠ .

الفقه للسادس الفق المغيث : أوالأردِها الأجر

عرفت الاسكندرية طوال القرن التاسع الهجري عصراً من الرخاء فاق ما سبقه من عصور ؟ فقد تالقت شمس الحضارة فيها تالقاً يشبه الوهج الذي يغمر الافق عند الغروب ، ولكنه ما يلمث ان يختفي سريعاً ، ثم يعقبه ظلام شامل ، فقد أصمحت طرق التجارة عبر فارس وآسما الصغرى محفوفة بالاخطار عبسبب الحروب المتواصلة ، وكذلك اصبحت طرق التجارة الممتدة الى شمه جزيرة الملقان والمحر الاسود غاية في الصعوبة ، ولم يعد في امكان اسطول الغرب التحاري أن بزاول مهمته ، دون ان يتعرض لصعوبات جمة ، وعندئذ اقتصرت التجارة على الطريق الجنوبي عبر مصر ٤ وشهدت مصر وسوريا رخاء وازدهارا استمرا طوال هذا القرن التاسع الهجري ، الذي يمكننا أن نسمه مجق القرن الذهبي للاقتصاد المملوكي . ثم يتدهور هذا الاقتصاد منذ طلبعة القرن العاشر الهجري السبب تعسف سلاطين المالك الوكشف طريق راس الرجاء الصالح. وكانت الاسكندرية إبان هذا العصر 6 سوقاً تجارية هامة 6 تتكدس فيها حاصلات الشرق بكمات هائلة، ومركزاً تتبادل فيه البضائع الشرقية والغربية. وكانت السفن تفد الى الاسكندرية في قوافل 6 تتكون عادة من ثمانية سفن او اكثر ، فتفرغ بضائعها في الصادر او الدائرة الجمركية ، ثم توزع على اصحابها من التجار بعد ان يقوموا بدفع ما يفرضه عليهم نائب الاسكندرية من رسوم 6 وينتقل التجار بعد ذلك الى فنادقهم الخاصة بهم . وكانت الفنادق التجارية اذ ذاك أبنية ضخمة مربعة الشكل ، تشبه الحصور ، ويشغل الطابق الأرضي حوانيت تتوزع حول الصحن المركزي ٤ وفي الطوابق الاخرى تتوزع الغرف التي ينزلها التجار للمبيت . ويتوسط الفنــدق صحن مركزي . ويحيط بالفنادق حدائق مغروسة بانواع الاشجار الغريبة. وكانت الفنادق ملكماً للدولة، وضعتها تحت تصرف التجار الاجانب ، وكان لا يسمح للنزلاء الاجانب بالخروج ليلاً من

هذه الفنادق ، كا كان محرماً عليهم التجول في الطرقات أثناء صلاة الجمعة ، بل كانوا يجبسون في فنادقهم وقتاً يطول احيانا إلى ثلاث ساعات ١. وكانت الاسكندرية تضم عددا كبيراً من الفنادق المخصصة للتجار الاجانب والحجاج ، فكان للبنادقة فندقان ، وكان للجنويين فندق ، وللفلورنسين فندق ، وجعلت الحكومة للتجار الاكونتيين ، والبلرميين ، والنابوليين ، فندقاً مشتركا ، كذلك كان للفرنسيين فنادق كثيرة منها فندق للمارسيليين ، واخر للنربونيين ، وثالث للقطلانيين ، ثم كانت هناك فنادق أخرى للغبارصة ، ولتجار كندية ، ولليونانيين ، وللاتراك ، وللمورطانيين ، وللتتار . وكان فندق التتار سوقاً لتجارة الرقيق ٢ . وكان كل فندق يضم ابراشية او مصلي لنزلائه ، باستثناء بعض الفنادق الخاصة بالجمهوريات التجارية الهامة مثل البيزيين والبنادقة ، فقد كانت للبيزيين الخاصة بالجمهوريات التجارية الهامة مثل البيزيين والبنادقة كنيسة سان

أثرى سلاطين مصر ثراء فاحشاً ، بسبب احتكارهم بيع التوابل والبهار على وجه خاص ، وتحديد سعره وفقاً وأهوائهم ، وقد بلغت الاحتكارات ذروتها أيام الاشرف برسباي ، الذي اصدر في عام ١٤٢٨ م مرسوماً ، حرم فيه شراء التوابل من غير مخازر السلطان ، كا فرض رسوماً باهظة على الواردات والصادرات ، فارتفعت أسعار بعض السلع الشرقية ارتفاعاً كبيراً ، " وكانت هذه الاحتكارات مثاراً لسخط التجار الاجانب واستصراخهم للسلطان ، فقد شكا التجار المغاربة لفرج بن برقوق من جور القماض ، فأمر السلطان بابطال ما كان يؤخذ منهم من المكوس المحدثة ، كذلك احتج التجار البنادقة على

وهكذا عم الرخاء في مصر ابان هذا القرن، وانعكس ذلك كله على العمران السكندري فحظيت المدينة بنصيب وافر من عناية سلاطين هذه الدولة، وأولهم الناصر فرج بن برقوق الذي زارها في ١٨ شوال سنة ٨١٤ و اهتم السلطان الملك الاشرف برسباي باعادة حفر خليج الاسكندرية بعد أن انقطعت مياه النيل عنه منذ عام ٧٧٠ ه وصار لا يدخل اليه الا في أيام الفيضان ، ثم يجف عند انخفاض مياه النيل ، وكان عدد كبير من البساتين المحيطة بالاسكندرية قد تحولت الى اراض قفراء ، كا خربت كثير من القرى التي كانت تحف بضفتي الخليج . فانتدب السلطان لحفرة الامير جرباش الكريمي المعروف بعاشق، فتم حفرة في ١١ شعبان ٨٢٦ ه ١٠ وسميت الترعة الجديدة بالأشرفية تيمنا باسم هذا السلطان . ٢ ولكن لم يستمر جريان الماء طويلًا، فلم يلبث ان انظم بالرمل، وتعذر سلوكه بالمراكب، الا في ايام الفيضان ، وأخيراً اهتم السلطان الملك الاشرف قايتباي بمدينة الاسكندرية اهتاماً كبيراً ، فعمل على تحصينها ، خاصة بعد ان تأزمت العلاقات بين الدولة العثمانية الفتية وبين مصر ، فزارها سنة ٨٨٢ ه ، وأمر ببناء برج او قلعة على اساس منار الاسكندرية ، وتم بناء هذا البرج بعد عامين من تاريخ هذه الزيارة . وكان البرج يشتمل على مسجد جامع ، وطاحون ، وفرن ، وحواصل مشحونة كلها بالسلاح ، ومكاحل معمرة بالمدافع ". ويعتبر برج قايتباي من أهم معالم الثغر السكندري في عصر دولة المماليك الشراكسة . وقد رأينا من قبل كيف تصدع منار الاسكندرية ، وتهدمت اجزاء منه « على طول الازمان ،

الاشرف برسباي سنة ٨٣٦ ه عن طريق ممثلهم في الاسكندرية ، كما احتج تجار ارغونة وقشتالة ، وعمدوا الى رفع اثمان السلع الاوروبية التي ترد الى مصر ، وهاجمت سفن أرغونة وقشتالة السفن المصرية على سواحل الشام .

١ – المقريزي ج ١ ص ٣٠٢.

٢ – عمر طوسون ، خليج الاسكندرية ص ٢٩ .

٣ – ابن اياس ، بدائع الزهور في وقائع الزهور ، ج ٣ ص ١٥١ وما يليها .

۱ – شارل ديل ، البندقية جمهورية ارستقراطية ، تعريب الدكتور احمد عزت عبد الكريم وتوفيق اسكندر ، القاهرة ١٩٤٨ ص ١٩٤٨ – . Heyd, op. cit. t. II, P. 427-434 . – ١٤٢

Heyd, op. cit. P. 432. - Y

٣ – علي ابراهيم طرخان، مصر في عصر دولة الماليك الشراكسة، القاهرة ١٩٦٠، ص ٢٧٩

٤ – ابن اياس بدائع الزهور ، ج ٢ ص ١٧٣ وج ٤ ص ٤٣٦ .

وترادف الزلازل والامطار » ` . واول ما اصاب المنار ، زلزال حدث سنة ١٨٠ ه ، هدم الطابق العلوي ، فجعل احمد بن طولون مكانه قبة من الخشب ، تهدمت بعد ذلك بفعل الرياح ٢ ، ثم تهدم احد اركان المنار الغربي مما يلي البحر فبناه ابو الجيش خمارويه وفي رمضان سنة ٣٤٤ هـ ، حدث زلزال بمصر والشام وبلاد المفرب، هدم نحو ثلاثين ذراعاً من اعلى المنار ، ثم أقيم بأعلى المنار مسجد ذكره ان جبير عند تعرضه لوصف منار الاسكندرية ، وصلى فيه ٣ ، ثم اعيد انشاء هذا المسجد في سنة ٦٧٣ ه ، في عهد الظاهر بيبرس ٤ ، وفي سنة ٧٠٢ ه تهدم جانب من المنار على اثر زلزال حدث في تلك السنة ، وقد قام الامير ركن الدين بيبرس الجاشنكير بترميم ما تهدم من المنار في شهور سنة ٧٠٣ ولكن يبدو ان الاصابة كانت هذه المرة بالغة ، بحيث لم تفده اعمال الترميم ، فسقط جانب من المنار ، شاهده ان بطوطة سنة ٧٢٥ ه ، وفي سنـة ٧٥٠ ه شاهده مرة ثانية ، وقد استولى عليه الخراب ، بحيث أصبح من العسير سلوكه ، والوصول الى اجزائه الداخلية . هذه الحالة السيئة التي آل اليها المنار ، تفسر زهد السلطان محمد بن قلاوون عن اصلاح المنار ، وشروعه في اقامـة منار آخر تجاهه . ومنذ ذلك الحين اهمل السلاطين ترميم منار الاسكندرية الشهير ، وقد ساعد هذا الاهمال على زيادة تخريبه ، بالاضافة الى الضرر الكبير الذي لحقه بعد زلزال سنة

٧٧٧ ه ، الذي أطاح بما تبقى من رأس المنار ١ .

وظلت أطلال منار الاسكندرية ، وما تبقى من الطابق الادنى منه قائمة ، حتى كانت ايام السلطان الملك الاشرف ابو النصر قايتباي ، فشاهدها عند زيارته الاولى لثغر الاسكندرية ، في ربيع الاول سنة ٨٨٢ ه، ويبدو أن الحالة السيئة التي وصل اليها المنار الشهير ، الذي كان يعتبر احدي أعاجيب الدنيا ، قد أثرت في نفسه تأثيراً عميقاً ، وكأنما عز على هذا السلطان الذي عرف بشغفه بالبنيان ، وحبه للانشاء والتعمير ، أن ينهار هذا المنار العظيم ، الذي تضم عمارته صفحات مجيدة من تاريخ مصر القديم ، والاسلامي ، والمساصر له ، « فرسم بأن بنني على أساسه القديم برجاً » ٢ ، يعبد إلى الاذهان ذكري منار الاسكندرية القديم ، واحتفل السلطان ، بعد عامين من الشروع في البناء باتمامه ، احتفالاً كبيراً ، ففي جمادي الاول سنة ٨٨٤ ه، سافر الى الثفر للمرة الثانية، وشاهد البرج، وأعجب بعارته ، ويصف ابن اياس هذا البرج فيقول « بني على أساس المنار القديم الذي كان بالاسكندرية ، وأنشأ بهذا البرج مقعداً يطل على البحر ، ينظر منه من مسيرة يوم الى مراكب الفرنج وهي داخلة الى المينة ، وجعل بهذا البرج جامعاً بخطبة ، وطاحونًا ، وفرنًا ، وحواصلًا ، وأشحنهم بالسلاح ، وجعل حول هذا البرج مكاحلًا معمرة بالمدافع ليلًا ونهاراً ، بسبب أن لا تطرق الفرنج للثغر على حين غفلة ، وجعل به جماعة من المجاهدين قاطنين بــه دائمــًا ، وأجرى عليهم الجوامك والرواتب في كل شهر ، وجعل عليهم شاداً من خواصه يقال له قانصوه المحمدي ، وهو الذي ولي نيابة الشام فيما بعد ، وصار يعرف بقانصوه البرجي ، وقيل ان السلطان أصرف على بناء هذا البرج زيادة على الماية الف دينار 6 وأوقف عليه الاوقاف الجليلة ، وجاء من احسن الآثار والمعروف » ٣.

١ ــ المقريزي ، الخطط ، مجلد ص ٢٧٦ .

٢ – نفس المرجع، ص ٢٧٦ – ٢٧٧، السيوطي، حسن المحاضرة ج ٢ ص ١٤٧

بن جبير ص ٤١. وذكر السيوطي ان هذا الجامع من بناء السلطان الملك الكامل
 (ج١٠ ص ٣٧). ولكن ذكر ابن جبير لهذا الجامع يدل على انه اقيم قبل عصر الملك الكامل، وبطبيعة الحال قبل سنة ٨٧٥ه وهي السنة التي زار فيها ابن جبير الاسكندرية. وقد يكون هذا المسجد هو نفس القبة التي اقامها ابن طولون، وعلى هذا الاساس يمكننا ان نفسر قول السيوطي، بأن اعمال الكامل لا تعدر ترميماً للمسجد الذي اقيم قبل السنة المذكورة.

٤ – المقريزي مجلد ١ ص ٢٧٧ .

١ - المقريزي ، الخطط ، مجلدا ، ص ٢٧٥ .

٢ - ابن اياس بدائع الزهورج ٣ ص ١٢٨.

٣ - نفس المرجع ج ٣ ص ١٥١٠،١٥١ .

والواقع ان برج قايتباي اكتسب أهمية كبيرة من تشييده على أساس المنار القديم ، بحيث أصبح امتداداً لمنار الاسكندرية القديمة ، لذلك عرف بناء القلعة عند الرحالة الاجانب باسم « المنار الصغير » كما سمى أيضاً في ايام الحملة الفرنسية باسم قلعة المنارة ١.

وقلعة قايتباي ما زالت ترتفع حتى اليوم شاخة ، في نهاية الطرف الشمالي الشرقي من شبه جزيرة رأس التين، بحيث تشرف في هذا الموقع الممتاز على مدخل الميناء الشرقية ، وتتكون القلعة من عنصرين اساسيين :

١ - الأسوار الخارجية التي تحيط بالقلعة كلها . ٢ - البرج الرئيسي المقام على أساس المنار القديم .

اما الأسوار الخارجية فيمتد محيطها حول مساحة كبيرة تزيد على فدانين ٢٠ وتنقسم الى قسمين منفصلين: الأسوار الداخلية ، والأسوار الخارجية ، بينها أرض فضاء . والأسوار الداخلية مجموعة من الحجرات المخصصة للعسكر ، تمتد بحذاء الاسوار الخارجية ، وتنفتح أبوابها الى فناء القلعة الفسيح . وقد روعي في بناء هذه الحجرات ، أن تكون متلاصقة ، وان تكون عاطلة من النوافذ المطلة على السور الخارجي . اما الاسوار الخارجية فتؤلف السياج الخارجي للقلعة ، وتتخذ مظهر اسوار المدن ، لأنها تحيط بالقلعه من الجهات الاربعة . ونلاحظ ان القسم الشرقي من هذه الاسوار لا تتخلله أبراج ، كما انه غير مزود من اعلاه بالشرفات البارزة عن السور ، التي نراها في القسم الغربي ؛ اما القسم الغربي فمزود بثلاثة أبراج نصف دائرية ، يصل ارتفاعها الى ارتفاع الاسوار نفسها ، وتنفتح فيه نوافذ للسهام على طابقين ؛ والقسم الجنوبي من الاسوار تتخلله ثلاثة أبراج مستديرة ،

تتجاوز في بروزها عن السور نصف الدائرة ، ويتوسط هـذا القسم من الاسوار باب هو المدخل الوحيد للقلعة في الوقت الحاضر. ويواجه هذا الباب في السور

الداخلي باب آخر، يفضي الى أسطوان بين الحجرات المخصصة للعسكر، وينتهي

مسجل عليها المرسوم الذي اصدره السلطان الغوري في ربسع الاول ٩٠٧ه ونصه

(بسم الله الرحمن الرحيم 6 رسم بامر مولانا المقام الشريف الملك الاشرف ابو النصر

قانصوه الفوري خلد الله ملكه ، ان لا احد يأخذ من البرج الشريف بالاسكندرية

سلاح مكاحل، ولا بارود، ولا آلة، ولا غير ذلك. ومن خالف ذلك من جماعة

البرج من مماليك وعبيد وزردكاشية ، وخرج منه بشيء ، شنق على باب البرج ،

وعليه لعنة الله . بتاريخ شهر ربيع الاول، سنة سبع وتسعمائة من الهجرة ) . ١

اما القسم الشمالي من هذه الاسوار الخارجية ، ويطل على البحر ، فقد فتحت في

جزئه الأدنى فتحات مربعة معقودة ، كانت تنصب فيها المدافع والجانيق ، أما

ويتجاوز ارتفاعه ١٧ متراً ، وأركان هـذا البرج الاربعـة مزودة بابراج عليـا

صغيرة مستديرة الشكل ، ترتفع الى مستوى البرج الاصلى نفسه ، ويبلغ قطركل

منها ستة امتار ٣. وترتكز هذه الابراج الركنية على مساند حجرية 6 عددها

أما البرج الرئيسي ، فبناء مربع الشكل ، طول كل جانب منه ٣٠ متراً ،

جزؤه الاعلى ففتحت فيه نوافذ للسهام ٢.

في كل برج ١٣ مسنداً ، وينفتح في جدران كل من هذه الابراج الاربعة ثلاث نوافذ للسهام ، موزعة على المحيط الخارجي لكل برج ، في نفس مستوى نوافذ

١ - محمد توفيق بلبع ، المرجع السابق ص ١٠٧ عبد الرحمن زكي قلعة صلاح الدين ، القاهرة
 ١٩٦٠ ص١٥١٥ - عبد العزيز سالم، تاريخ الاسكندرية ص ١٦٣ .

٢ – استقيت هذه المعاومات من الرسالة المقدمة من الدكتور محمد توفيق بلبع للحصول على درجة الماجستير ص ١٠٤ – ١٠٨ .

٣ - محمد توفيق بلبع، المرجع السابق، ص ٧٠. تبرز هذه الابراج عن سمت جدار البرج
 الرئيسي بنحو نصف متر .

Van Berchem, chateau du Sultan Qayt - Bey à Alexandrie, dans - 1 Corpus Inscriptionum Arabicarum, (L'EGYPTE, t. 1), t . 79, Paris 1894, p. 478. وانظر الرسالة التي قدمها الدكتور محمد توفيق بلبع في مايو سنة ه ه ١٩، المحصول على درجة الماجستير، بعنوان: آثار السلطان قايتباي في الاسكندرية (قلعة قايتباي) ص ١٢٠٠٦ محمد توفيق بلبع، آثار السلطان قايتباي ص ١٠٠٠.

واجهات البرج الرئيسي ، وعلى طابقين . ويشتمل هذا البرج على ثلاثة طوابق : الأدني ، ويصل ارتفاعه الى سبعة امتار ونصف تقريباً ، وفي هذا الطابق يقوم مسجد القلعة ، الذي يشفل أكثر من نصف مساحت ، وهو يتألف من صحن مركزي مربع ، تحيط به أربع ايوانات صغيرة ، تزدان بواطن عقودها بزخارف هندسية ونباتية ، وتكسو ارضية الصحن فسيفساء معددة الألوان ، تكون زخارف هندسية رائعة. والطابق الثاني يضم ممرات وقاعات وحجرات داخلية. اما الطابق الثالث العلوي فأهم ما يحتويه 6 القاعة الكبرى التي تتوسط الواجهة الجنوبية ، والتي يسميها ابن اياس « بالمقعد » الذي يطل على البحر، والذي يكن للجالس فيه ان يرى السفن القادمة من مسافة بعيدة . ويزودنا الدكتور محمد توفيق بلبع بوصف دقيق لهذا المقعد ، فيقول: « وهذه القاعة الكبيرة التي تتوسط الواجهة الجنوبية عبارة عن حجرة مستطيلة ، طولها خمسة أمتار ، وعرضها أربعة امتار تقريباً 6 لها سقف مبني بالآجر على شكل قبوة متعارضة 6 ترتكز على أربعة عقود ملتصقة بالجدران، وقد فتح في جدار تلك القاعة الجنوبي نافذتان كبيرتان مستطيلتان ، لكل منها عقد حجري صغير، وتبرز هاتان النافذتان عن مستوى الجدار بنصف متر تقريباً . ويرتكز ذلك الجزء البارز على اربعة أزواج من المساند الحجرية » ١ .

وعارة هذا البرج تشبه الى حد كبير عمارة برج رأس النهر بطرابلس الشام، الذي أقامه قايتباي في ٨٨٢ ، اثناء رحلت الى الشام ، وهذا البرج هو صورة مصغرة لبرج قايتباي بالاسكندرية ، اذ يبلغ طول ضلع قاعدته المربعة نحو ١٦ متراً ، وهويشبه برج الاسكندرية في شكله المربع ، وفي الركائز الاسطوانية الركنية المندمجة في البناء ، وفي أنه يشتمل ايضاً على مسجد صغير ٢ .

وفي اواخر القرن التاسع الهجري ، وقسع حادث خطير كان له صدى عميق في تاريخ مصر عامة ، و تاريخ الاسكندرية خاصة ، هو نجاح البرتغاليين في كشف طريق رأس الرجاء الصالح . ففي سنة ۱۹۸۲ ه (۱۹۸۷ م ) سار برتاميو دياز (Barthélemy Diaz) بحذاء الساحل الغربي لافريقيا ، متجها الى الجنوب ، حتى وصل في ديسمبر من هذا العام ، الى الطرف الجنوبي للقارة ، واطلق على هذا الطرف اسم رأس الرجاء الصالح . ومنذ ذلك التاريخ بدأ عهد جديد في تاريخ تجارة الشرق ، إذ لم يكد ينتهي القرن الثامن الهجري حتى عرف العالم الاوروبي سوقا تجارية جديدة تنافس السوق المصرية في رخص اسعار منتجاتها ، ولم تلبث الدول التي كانت تتعامل مع مصر ان تحولت الى السوق الاخرى ، وأصيب الاقتصاد المصري بسبب ذلك اصابة بالغة ، وخسرت مصر خسائر فادحة نتيجة لتحكم الاسطول البرتغالي بقيادة فاسكودي جاماً في الطريق التجاري القديم ، الذي يربط مصر بالهند ، وذلك بمرابطته امام مدخل البحر الاحمر ليحول دون خروج السفن المصرية نحو المحيط الهندي ، وهكذا ضمن البرتغاليون لانفسهم السيادة في اسواق التوابل ا .

وظهر اثر هذا التدهور الاقتصادي في العمران السكندري و اذ تحولت بساتينها الخضراء الى أراضي قفراء و بسبب انقطاع مياه النيل عن الوصول الى المدينة و بسبب تحول عدد كبير من التجار الاجانب الى السوق الاوروبية و فراراً من تعسف القباض ونواب السلطنة في الثغر و بسبب انتشار الاوبئة في طليعة القرن العاشر الهجري و يبدو ان انتشار الاوبئة كان له اثر بالغ في اضمحلال المدينة و ونقص عدد السكان و وناخر العمران و وقد وصف السفير

١ – شارل ديل، البندقية ، ص ه ١٤٥ – ڤيت، المواصلات في مصر في العصور الوسطى، ترجمة الاستاذ محمد وهبي مقال في كتاب مصر الاسلامية القاهرة ١٩٣٧ ص ١٤ – علي ابراهيم طرخان، مصر في عصر دولة المهاليك الشراكسة، ص ٢٩٣ – ٢٠٣ – احمد السيد دراج، المهاليك والفرنج، القاهرة ١٩٦١، ص ١٣٢ وما يليها .

١ \_ محمد توفيق بلبع المرجع السابق، ص ٩٠، ٩٠ .

٢ - انظر مقالي ، طرابلس الشام : تاريخها وآثارها في العصر الاسلامي ، مجلة كلية الاداب ، جامعة الاسكندرية ، العدد الصادر في اغسطس ١٩٦٣ ، ص ٤٢ - ١٠٣ .

# المراجع

القشتالي بدرو مارتير ما اصاب الاسكندرية ، وذكر ان الدور خلت من اصحابها ، والشوارع اقفرت من السابلة ، وانتشرت فيها الانقاض والاتربة ، وآل أمر الاسكندرية الى الخراب ٢ . ويعبر ابن اياس عن هذا اصدق تعبير اذ يصف موكب السلطان الغوري في شوارع الاسكندرية عند زيارته لها في ذي الحجة سنة ٠٩٠ ه فيقول : « ... فلما شق من المدينة زينت له زينة فشروية ، وكان ثغر الاسكندرية يومئذ في غاية التزحل والخراب ... ولم يكن بثغر الاسكندرية يومئذ أفي غاية التزحل والخراب ... ولم يكن بثغر الاسكندرية يومئذ احد من اعيان التجار ، لا من المسلمين ، ولا من الفرنج ، وكانت المدينة في غاية الخراب ، بسبب ظلم النائب ، وجور القباض ، فانهم صاروا يأخذون من التجار العشر عشرة امثال ، فامتنع تجار الفرنج والمغاربة من الدخول في الثغر ، فتلاشي أمر المدينة ، وآل امرها الى الخراب ، حتى قبل ، وطلب الخبز فلم يوجد ولا الاكل ، ووجد بها بعض دكاكين مفتحة ، والبقية خراب لم تفتح » ".

وختم الفتح العثماني لمصر نهاية هذه المأساه ، وفقدت الاسكندرية مكانتها القديمة ، وانكمش عمرانها ، واقتصر في العصر العثماني على الرصيف الممتد بين الشاطىء وجزيرة فاروس القديمة ، اما القصبة فقد انحسرت الى الداخل ، واصبحت تعرف بالمدينة العربية .

Pedro Martir, Una Embajada de los Reyes Catolicos a Egipto, — 1 Valladolid, 1947, p. 78 - 80.

٢ - ابن اياس، بدائع الزهورج ٤ ص ٢٢٤.

١ - الادريسي (الشريف): وصف المغرب والاندلس من كتاب « نزهـة المشتاق في اختراق الآفاق » ، نشره دوزي Dozy ودي غويه De Goeje ، ليدن ١٨٦٦ .

٢ - ابن أبي زرع ( ابو الحسن علي بن عبد الله الفاسي ) : كتاب روض
 القرطاس ، جزآن ، نشره وحققه تورنبرج ، ابسال ١٨٣٩٠ .

٣ - ابن الاثير (علي بن احمد بن ابي الكرم) : الكامل في التاريخ ، طبعة
 مصر ١٣٥٦ هـ

إلى اياس ( محمد بن احمد ) : بدائع الزهور في وقائع الدهور ، نشره باول كاله ، ومحمد مصطفى، وسوبر نهايم ، ج ٤ ، اسطنبول ١٩٣١ - ١٩٣٦ .

ابن تغري بردى (ابو الحاسن): النجوم الزاهرة في ماوك مصر والقاهرة ، ج ۱۱ ، القاهرة ، ۱۹۵۰

٦ - ابن بطوطة ( محمد بن عبد الله بن محمد ) رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار ، القاهرة ١٣٢٢ هـ

٧ - ابن جبير ( ابو الحسين محمد بن احمد ) : رحلة ابن جبير ، تحقيق William Wright .

 ۹ – ابن خلدون (عبد الرحمن) : مقدمة ابن خلدون ، طبعة مصر بدون تاريخ .

مرا \_ ابن دقاق ( ابراهيم بن محمد ): الانتصار لواسطة عقد الامصار، ج ٥ ولاق ١٣٠٩ ه .

١١ - ابن رسته ( ابو علي احمد بن عمر ) : كتاب الاعلاق النفيسة ، نشره

٢٤ – التفتازاني ( دكتور ابو الوفا الغنيمي ) : ابن عطاء الله السكندري ، القاهرة ١٩٠٨ .

Torres Balbas (L.) Les villes musulmanes : توریس بلباس — ۲۰ d'Espagne et leur urbanisation, dans, Annales de l'Institut d'Etudes Orientales de l'Université d'Alger, t. VI, 1942-1947, pp. 8-30.

: Aspectos de las ciudades hispanomusulmanas,: توریس بلباس –۲۶ Revista del Instituto Egipcio de Madrid, Vol. II, fasc. 1, 2, 1954 PP. 76-98.

··· : Los edificios Hispanomusulmanes, Revista : توریس بلباس — ۲۷ del Instituto Egipcio de Madrid, No. 1, 1953.

Guest (Rhuvon) Alexandrie, (art) dans Enc. Islam : حست - ۲۸

٢٩ – الجزناءي ( ابو الحسن علي ) كتاب زهرة الآس في بناء مدينة فاس ؟
 تحقيق الفريد بيل ؟ الجزائر ١٩٢٢ .

Jondet (Gaston): les ports submergés de l'ancienne : جوندي — ۳۰ île de Pharos, Mémoire de l'Institut d'Egypte, Vol X, le Caire, 1916.

٣١ – الحميري (ابو عبدالله محمد بن عبد الله) : صفة جزيرة الاندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر الاقطار ، نشره لاڤي بروڤنصال ، القاهرة ١٩٣٧.

۳۲ – الخشنی (ابو عبد الله محمد بن حارث) : کتاب القضاة بقرطبة ، نشره خولیان ریبیرا بعنوان . Historia de los Jueces de Cordoba ، مدرید ،

٣٣ – دراج (دكتور احمد) ، المهاليك والفرنج ، في القرن التاسع الهجري ، القاهرة ١٩٦٠ .

٣٤ – ديل (شارل): البندقية جمهورية ارستقراطية ، ترجمة الدكتور احمد عزت عبد الكريم والاستاذ توفيق اسكندر ، القاهرة ١٩٤٨.

Robert Ricard : Couraça et Coracha, Al-Andalus, :רפנעת עאלי Vol. XIX, 1954. ۰ ۱۸۸۲ — ۱۸۸۱ کلدن De Goeje

۱۲ - ابن شاهين الظاهري (غرس الدين خليل): كتاب زبدة كشف المالك وبيان الطرق والمسالك ، نشره بول رافيس ، باريس ١٨٩٤ .

۱۳ – ابن عبد الحكم (عبد الرحمن): فتوح مصر والمغرب، تحقيق عبد المنعم عامر، القاهرة ١٩٦١.

14 - ابن الفقيه ( ابو بكر احمد بن ابراهيم الهمذاني ) : مختصر كتاب اللدان ، تحقيق دى غويه ، ليدن ١٨٨٥ .

١٥ – ابن واصل ( جمال الدين ) : مفرج الكروب في اخبار بني ايوب ،
 تحقيق الدكتور جمال الدين الشيال ، ج ٢ ، القاهرة ، ١٩٥٧ .

17 - ابو شامة ( عبد الرحمن بن اسماعيل ) : كتاب الروضتين في اخبار الدولتين ، ج ١ ، القاهرة ، ١٢٨٧ ه .

۱۸ – البكري ( ابو عبيد الله ) : المغرب في ذكر بلاد افريقيه والمغرب ، نشره دي سلان ، الجزائر ١٩١١ .

Breccia, Alexandria Ad Aegyptum, Bergamo, 1922 : بريشيا : ١٩ - بريشيا : ١٩ - بل (آيدرس) : مصر من الاسكندر الاكبرحتى الفتح العربي ، ٢٥ - بل (آيدرس) : مصر من الاسكندر الاكبرحتى الفاهرة ١٩٥٤ ترجمة الدكتور محمد عواد حسين والدكتور عبد اللطيف احمد علي القاهرة ١٩٥٤ - البلاذري (احمد بن يحيي بن جابر) : كتاب فتوح البلدان ، نشره الدكتور صلاح الدين المنجد ، القاهرة ١٩٥٧ .

٢٢ - بلبع ( الدكتور محمد توفيق ) آثار السلطان قايتباي في الاسكندرية (قلعة قايتباي ) الرسالة المقدمة سنة ١٩٥٥ للحصول على درجة الماجستير .

Benjamin de Tudela, Viajes de Benjamin de:بنامينالتطيلي - ٢٣ Tudela, trad. de Ignacio Gonzalez Llubera, Madrid, 1918.

- ٤٩ سلام (دكتور محمد زغلول): الادب في عصر صلاح الدين الاسكندرية
   ١٩٥٠ .
- ٥٠ السيوطي ( جلال الدين ): حسن المحاضرة في اخبار مصر والقاهرة ،
   جزآن ، مصر ١٣٢٧ ه .
- ٥١ الشعراني (عبد الوهاب): الطبقات الكبرى ، ج ١ القاهرة ١٣٤٣
- ٥٢ شعيرة ( دكتور محمد عبد الهادي ) : الاسكندرية من الفتح العربي الى نهاية العصر الفاطمي ، مقال في كتاب الغرفة التجارية سنة ١٩٤٩ .
- ٥٣ الشيال ( دُكتور جمــال الدين ) : الاسكندرية في العصرين الايوبي والمملوكي ، مقال في كتاب غرفة الاسكندرية التجارية ، ١٩٤٩ .
- ٥٤ ..... الاسكندرية : طوبوغرافية المدينة وتطورها من أقدم العصور الى الوقت الحاضر ، المجلة التاريخية المصرية ، المجلد الثاني ، العدد الثاني ، الحدد الثاني ، العدد الثاني ، الحدور ١٩٤٩ ص ١٩١ ٢٧١ .
- 00 ..... الفسطاط ، مقال في مجلة كلية الاداب، جامعة الاسكندرية، المجلد ١٢ ، ١٩٥٨ .
- ٥٦ صبحي عبد الحكيم ( دكتور محمد ) : مدينة الاسكندرية ، القاهرة . ١٩٥٨ .
- ٥٧ الطبري ( ابو جعفر محمد بن جرير ) : تاريخ الامم والملوك ، ط.مصر ١٩٣٠ .
- ٥٨ طرخان (دكتور علي ابراهيم):مصر في عصر دولة المهاليك الشراكسة؟
   القاهرة ١٩٦٠.
- ٥٩ طوسون (عمر): تاريخ خليج الاسكندرية القديم، الاسكندرية ١٩٤٢
   ٦٠ العبادي (دكتور مصطفى): الاسكندرية في العصر الروماني، مقال في كتاب محافظة الاسكندرية ص ٥٨ ٩٩.
- حتى العصر الفاطمي مقال بكتاب محافظة الاسكندرية ، ص ٢١٧ ٢٨٩ .

- Robert Ricard : Complément sur la Coracha, : רפיעת נאל דין די
- ٣٧ زكي علي: الاسكندرية في عصر البطالمة والرومان، مقال في الكتاب الذي اصدرته غرفة الاسكندرية التجارية في المعرض الزراعي الصناعي لعام ١٩٤٩ للذي اصدرته غرفة الاسكندرية التجارية في المعرض الزراعي الصناعي لعام ٣٨ زكي ( الدكتور عبد الرحمن ): قلعة صلاح الدين وقلاع اخرى ، القاهرة ١٩٦٠ .
- ٣٩ زيادة (الدكتور نقولا): لمحات من تاريخ العرب ، بيروت ١٩٦١ .

  ٠٤ سالم (الدكتور السيد عبد العزيز): التخطيط ومظاهر العمران في العصور الاسلامية الوسطى ، مقال بمجلة المجلة ، العدد ٩، ١٩٥٧، ص ٥٥ ٣٣ العصور الاسلامية الجيش ، عدد العرب في الاندلس ، مجلة الجيش ، عدد ١٩٥٧ . . . . . . وسائل الدفاع الاسلامي في الاندلس ، مجلة الجيش ، عدد ١٩٥٧ .
- ٢٤ ..... مسجد المدجنين بطليطلة ، مقال بمجلة كلية الآداب جامعة الاسكندرية ١٩٥٨ .
- س ۲۶ .... الفسطاط ، مقال بدائرة معارف الشعب ، عدد ۲۹ ، ص ۲۱ ۵۷ ، القاهرة ۱۹۲۰ .
- ٤٤ ..... تاريخ الاسكندرية وحضارتها في العصر الاسلامي ،
   الاسكندرية ١٩٦١ .
- وع ..... الاسكندرية من الفتح الفاطمي حتى الفتح العثاني ، مقال في الكتاب الذي اصدرته محافظة الاسكندرية ١٩٦٣ ص ٢٩٠ ٣٢٦ .
- ٢٤ . . . . . القيم الجمالية في فن العمارة الاسلامية ، محاضرة بجامعة بيروت العربية ، بيروت ١٩٦٣ .
- ٧٤ ــ ..... طرابلس الشام : تاريخها واثارها في العصر الاسلامي ، مجلة كلمة الآداب جامعة الاسكندرية ١٩٦٣ ، ص ٤٣ ــ ١٠٣٠ .
- ٨٤ سركيس ( الاستاذ يعقوب ) : البصرة ، مقال بمجلة سومر العراقية ،
   الجزء الاول ، المجلد الرابع ١٩٤٨ .

٧٣ - الكاشف ( دكتورة سيدة اسماعيل ): مصر في عصر الولاة ، القاهرة ١٩٥٠ .

٧٤ - ماركيلنيوس (أميانوس): مصر في القرن الرابع ، ترجمــة الاستاذ وهيب كامل.

٧٥ – المراكشي (عبد الواحد) : المعجب في تلخيص إخبار المغرب، تحقيق الاستاذان محمد سعيد العربيان ، ومحمد العربي العلمي ، القاهرة ١٩٤٩ .

٧٦ – المراكشي ( ابو عبد الله محمد بن عذارى ) : كتاب البيان المغرب في اخبار المغرب ، الجزء الاول ، بيروت ١٩٥٠ .

٧٧ ــ المقدسي ( ابو عبد الله محمد بن احمد ) : احسن التقاسيم في معرفة الاقالم ، تحقيق دي غويه ، ليدن ١٩٠٦ .

Martir (Pedro) : una Embajada de los Reyes مارتــير — ۷۸ Catolicos a Egipto, Valladolid, 1947.

٧٩ – مبارك (علي باشا): الخطط التوفيقية ، ج ٧ ، بولاق ، ١٣٠٥ ه .

٨٠ - مجهول: كتاب الاستبصار في عجائب الامصار لكاتب مراكشي من
 كتاب القرن السادس الهجري ، نشر وتعليق الدكتور سعد زغلول عبد الحميد ،
 الاسكندرية ١٩٥٨ .

٨١ - مسعود ( محمد ) : المنحة الدهرية في تخطيط الاسكندرية ، الاسكندرية ١٣٠٨ هـ

۸۲ - المسعودي ( ابو الحسن علي بن الحسين ) كتاب التنبيه والاشراف ، ط. مصر ۱۹۳۸

۸۳ ــ ..... مروج الذهب ومعادن الجوهر ، تحقيق محي الدين عبد الحميد؛ (المجلد الاول) القاهرة ١٩٥٨

۸٤ - المقرى ( احمد بن محمد ) نفح الطيب من غصن اندلس الرطيب، تحقيق محي الدين ، عبد الحميد ج ٢ ، القاهرة ١٩٤٩ .

٨٥ – المقريزي (الشيخ تقي الدين احمد بن علي ) : كتاب الخطط المقريزية

٦٢ – عبد اللطيف البغدادي (موفق الدين) : كتاب الافادة والاعتبار
 في الامور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر ٤ القاهرة ١٨٧٠ .

٣٧ - عبد الوهاب (الاستاذ حسن): الاسكندرية في العصر الاسلامي، عبد الكتاب، القاهرة ١٩٤٦.

عده ( دكتور داود ) : الاسكندرية في العصر البيزنطي ، مقال بكتاب محافظة الاسكندرية ، ص ٢٠٠ - ٢١٤ .

روح عطية ( دكتور عزيز سوريال ) : الاسكندرية المسيحية ، مقال بكتاب غرفة الاسكندرية التجارية ١٩٤٩ .

. مقدمة الكتاب تاريخ الاسكندرية منذ اقدم العصور اصدرته محافظة الاسكندرية ص ٩ - ١٢٠.

عن تخطيط المدينة في محافظة الاسكندرية ، ص ١٣ - ٢٠٠٠. مقال عن تخطيط المدينة في محافظة الاسكندرية ،

٦٨ - قان برشم:

Van Berchem (M.): Château du Sultan (Qayt-Bey) à Alexandrie, dans Corpus Inscriptionum Arabicarum, t. 19, Première Partie, Egypte, Paris 1894.

٦٩ – الفخراني ( دكتور فوزي ) : مقال عن آثار الاسكندرية في العصر الروماني ، بكتاب محافظة الاسكندرية ، ص ١٥٩ – ١٩٩ .

٧٠ ـ فكري ( دكتور احمـد ) : المدخل الى مساجد القاهرة ومدارسها ، الاسكندرية ١٩٦١ .

٧١ – قيت (جاستون): المواصلات في مصر في العصور الوسطى ، ترجمة الاستاذ محمد وهبي ، مقال بكتاب « في مصر الاسلامية » القاهرة ١٩٣٧ .

٧٢ القلقشندي ( ابو العباس احمد ) : صبح الاعشى في صناعة الانشا، ج ٤٠ القاهرة ١٩١٣ - ١٩١٥ .

## فهرس عام

(1) ابن عوف ۹۱ ابن قلاقس ۱۱٬۸۲ ابراهیم احمد العدوی ( دکتور ) ٥١ ابن کندعدی ۹۳ ابراهيم الدسوقي القرشي ( الشيخ ) ٩٧ ابن واصل ١٨ ابراهیم نصحی ( دکتور ) ۳۷ ، ۱۱ ، ۳۶ ابو الحيش خمارويه ( الأمير ) ۷۷ ، ۱۰۱ أيسال ١١ ابو الحسن الابياري ١١ این ابی زرع ۱۱،۱۱ ابو الحسن الشاذلي ٩١ ابن ابی مطر ۹۱ ابو الدرداء ٧٢ ابن الاثير ١٥ ابو العباس احمد المرسى ٩٧ ، ٩٤ ، ٩٧ ابن الحداد ٩١ ابو الفتح الواسطى ٩٤ ، ٩٧ ابن الفقيه ١٠٠٩ ابو القاسم بن منصور القباري ۹۸ ابن اناس ۲۰ ، ۱۰۶ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ابو المحاسن بن تفری بردی ۹۵ ابو النصر قنصوه الفورى ١١٢،١٠٩ ابن بطوطة ۳۱، ۲۳، ۹۹، ۹۹، ۱۰۲ ابو الوفا الفنيمي التفتازاني ( الدكتور ) ٩١ این یکتوت ۹۳ ، ۹۳ ابو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي ٧١ ، ٧٨ ابن تفری بردی ۹۵ 97 698 691 6 1. -ابن جبير ٢١ ، ٤٩ ، ٧٧ ، ٨١ ، ٨٤ ، ۱۰ تراب حیدرة ۲۹ ابو ذر الففاري ۲۰ ، ۷۱ ، ۷۲ ابن حدیدی ۷۹ ، ۷۹ ابو شامة ۸۲، ۸۶ این حوقل ۹ ، ۱ ، ۹ ۹ ابو طاهر السلفي ٩١ ابن الخطيب ١١ ابو عبد الرحمن الحيلي ١٥ ابن خلدون ۱، ۹،۱۱،۱۳،۱۱ ابو عبد الله محمد بن سليمان الشاطبي ابن دقماق ۲۱ (الشيخ) ۹۷،۹۱ ابو عبيد الله البكري ١٠ ، ١٤ ، ٧٧ ، ٧٨ ١٠٠١ وسته ٢٩ ، ٣٧ ، ٧٥ ابن سعید ۲۲ ، ۸۰ ابو عبيدة بن الجراح ١٥ ابو قير (شارع بالاسكندرية) ٣٤ ابن شاهین الظاهری ۹۹، ۹۹، ابن عبد الحكم ١٠ ، ١٤ ، ٥ - ١٥ ، ٥٩ اتبان كومب ( الاستاذ ) ٣٢ احمد السيد دراج (الدكتور) ١١١ Y7 6 Y8 6 YY - Y. 6 7Y -احمد بن اسماعیل الزیات ( الشاعر ) ۹۸ ابن عبد المؤمن ٨٣ احمد بن طولون ( الأمير ) ٧٤ ، ٧٥ ، ٧٧ ، ابن عباون ۲۱ 1.7 691 ابن عداری المراکشی ۱۰ ، ۱۶ ، ۱۰ ابن عطاء الله السكندري ٩١، ٩٧ احمد بن عبد المجيد بن حديدي ( القاضي )

المساة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار ، المجلد الاول، بيروت ، منشورات مكتبة العرفان

٨٦ - ..... البيان والاعراب عما نزل بارض مصر من الاعراب ،

۸۷ – ناصر خسرو: سفرنامة ، تعریب الدكتور يحي الخشاب ، القاهرة

۸۸ – نصحى (دكتور ابراهيم): مصر في عصر البطالمة ؟ ج ١ القاهرة

۸۹ – النويري (شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب): نهاية الأرب في فنون الأدب، ج ١ ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ١٩٢٣

• ٩٠ - النويري ( محمد بن قاسم ) كتاب الالمام بالاعلام فيما جرت به الاحكام في الامور المقضية في واقعة الاسكندرية ، مخطوط رقم ١٤٤٩ بدار الكتب المصرية بالقاهرة

Heyd, Histoire du Commerce du Levant, t. I. Leipzig, ماید — ۹۱ 1885.

٩٢ - ياقوت الحموي: معجم البلدان ، المجلد الاول ، ط. بيروت ١٩٥٥

AA .....

V9 6 VA الباب الغربي ٢٠ ، ٧١ ، ٧٥ ، ٨٠ احمد عزت عبد الكريم ( الدكتور ) ١٠٤ ، ١٠٤ باب القمر ٢٤ ، ٣٤ مات کانے وں ۲۲ ، ۲۳ احمد فكرى (الدكتور) ٩ ادريس بن عبد الله بن الحسن ١١ الاسطول السكندري ١٤ 87 6 78 6 71 - 17 6 10 Lilium ۵ الاسواق ٨٤ اسیحق بن دینار ۷۶ البانيسوم ٧٦ اسطوان ۲۲ ، ۸۰ ، ۱۰۹ 🝙 البروخيون = الحي الملكي ٣٤ ، ١٥ ، ٥٥ اسطول الشام ومصر ١٩ ٧٠ البقرات اسواق الكوفة ١٤ الرابطة ٢٥٥ ٧٣ آسيا الصغرى ٣٧ ، ١٠٠ برج او قلعة قابتنای ۳۳ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ اشسلية ١٥ ١٧ - ٢٠ ٢٤ البرج الروماني بالشلالات ١١ ، ٦٤ ، ٧٠ أشسونية ١٩ م بساتين الاسكندرية ٨٢ ، ٩٣ ، ١١٥ ، ١١١ ه أشيسلاس ١٥ و ترعة شيد ما ۲۸ ، ۳۹ ، ۲۶ ، ۶۳ أصحاب أرباع ٢٠ حامع الالف عمود ۲۹ ، ۷۲ ، ۷۲ Tounk Y3 حامع الرحمة ٢٠ 6 ٧٠ افریقیة ۱۰ ، ۱۱۱ ، ۵۳ ، ۸۷ ، ۱۱۱ جامع العطارين ٢٩ ، ٧٩ ، ٨٠ الاتراك ١٠٤ جامع عمرو الكبير ٧٢ الادريسي (الشريف) ۸۰،۷۹ الجامع العمرى ٧٢ الازهر (الجامع) ١٨ الجامع الفربي ٦٠ ، ٧١ ، ٧٢ ، ٨٠ ، ٢٩ ، الازهر بن معبد ۳۱ الاسسان ١٥٠ ١٧٠ جامع النبي دانيال ٧١ الاسكندر الاكبر ٣٠ ، ٣٧ ، ٣٨ ، ١٤ ، م حيانة باب العمود ٩٩ 71687 جبانة باب القرافة ٢٩ الاسكندرية ( ورد ذكرها في معظم صفحات م جزيرة انتيرودس ٥٥ الكتاب ونفصل ما جاء فيها فيما للي:) جزيرة فاروس ٣٨ ، ٩ ٣، ٤٣ ، ٥٥ ، ١١٢ و أبواب الاسكندرية و جفار القصارين ٩٤ الماب الاخضر = باب القرافة ٧٠ ، ٧١ ، الجمنازيوم 33 94 - 90 6 98 6 10 6 47 6 40 • حلوة ٥٠ ماب المحر ٢٤ ، ٧٥ ، ٧٩ ، ٩٤ ، ٩٢ ، ٩٧ م حمامات الاسكندرية A باب أشتوم ٢٤ الحى الملكى = البروخيون ٣٤ ، ١٥ ، ٥٥ باب البهاد ٨ ، ٩٦ باب رشيد\_باب الشرق ٧٥ ، ٧٦ ، ٩٤ ، حي منة ٤٤ حى اليهود ١٤١ ٧٤١ ٥٥

و دار ابن الجياب ٩٤ دار الحكمة }} دار الزبير بن العوام ٦٠ دار السلطان ۷۱ ، ۹۶ دار الصناعة ١٩ ، ٦٣ ، ٩٤ ، ٧٧ دار الطراز ۹۶، ۹۷ دار المفارية ١٨٤ ٩١ م ديوان الاسطول As

الديوان السكندري ٧٩ ، ٩٣

و رأس ألسلسلة وو رأس لوكياس ٢٤

· باط الشاطبي = رباط سوار ٩٧ رباط ألوأسطى ٩٤ رباط الهكارى ٩٤

• الرمـل ۸۲

• السرية ٩٤

m mec (الاسكندرية ١١) ، ٣١ ، ١٤ ، ٨٤ ، ( VO - VT ( V) ( 78 - 77 ( 08 ( 0. 99-98 6 18 6 17 6 49 6 44

السواري ۱۸

الشوارع:

الشارع الكانوبي ٢٤ ، ٣٤

طريق ألحرية ٣٤

المحجة العظمى ٢٤ ، ٧٦ ، ٩٤ ، ٩٩

۵ الصادر ۹۶،،۱۰۰

• الصهاريج: ٣٩، ٤٠، ٨٤، ٩٤، ٢٩، 94

> صهريج الشلالات .٤ صهريج مسجد النبي دانيال . }

. صهريج ابو العباس المرسى ٩٤، ٩٧ صهریج الطرطوشی ۷۱ ، ۸۰ ، ۹۲

و طابية السلسلة ٩٩

العادلية (أسم حي) ٧٦

a عمود دقلدیانوس : السواری ۶۹ ، ۲۲ ، Y7 (Y 0 قریة راکوتیس = راقودة ۳۸ ، ۱۶ • قصية الاسكندرية ١١٢ ، ٢٦ ، ١١٢ القصور: قصر ابن حدید ۷۹ قصر بنی خلیف ۸۲ قصر السلاح ٥٥ قصر عمرو ۲۰ ، ۷۲ قصر فارس ٥٠ قصر معاوية بن حديج ٦٠ • قصرین (منطقة ) ۹۶ • قناطر الصهاريج ٥٠ القيصريوم = معيد كليوباترة ٧٠ الكنائس: كنيسة سانتا ماريا ١٠٤

كنيسة سان نيقولاس ١٠٤ كنيسة العذراء مريم ٢٩ ، ٧١ كنيسة القديس مرقص (الكبرى) ٧٠ الكنيسة المرقسية ٧٠ شارع ابو قیر ۳۶ • كوم الدكة (منطقة) ٣٣ شارع السيما ٢١ ، ٣٤ • مارستان صلاح الدين ٨٥ ١٨٥ محارس الاسكندرية ٧٣ شارع النبي دانيال ٢٣ و المحمة العظمى ٢ ٤، ٢٧ ، ٢٩ ، ١٩ المدارس:

المدرسة السلفية ٧٩ مدرسة صلاح الدين ١١ ٨١ المدرسة العوفية ٧٩

كنيسة سان ميشل ١٠٤

الساحد: مسجد ابي الاشهب ع٩ المسجد الاخضر ٧١ ، ٧٠ مسجد الخضر ٧١ ،٧١ مستجد سليمان ٧٠ ٧٠ مسجد الطرطوشي ٧٩ ، ١٩ المسجد العمرى ٧٢

باب العمود ۶۹ ، ۷۷ ، ۷۷ ، ۹۷ 👩 الخندق ۹۷ ، ۹۷

باب السدرة = باب الشمجرة ٢٤ ، ٩٩ ، ٧٧ 🌑 خليج الاسكندرية ٦٤ ، ٧٧ ، ٧٨ ، ٨٨ ،

1.0699691694694

98 6 VO

الامويون ١٥ مسحد القيسارية ٧٠ ١٧ندلس ١٠ ١١ ١١ ١٤ ١٥ ١٥ ١١ ١٠ ١٠ ١٠ مستحد الليخات ٧٠ 91 6 A. - YY 6 T. 6 TE - TT مستجد المؤتمين ٧٩ الاندلسيون ٦٤، ٧٤ مستجد المنارة ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۰۱ الاوحد بن بدر الجمالي ۸۲ مسجد موسى ٦٩ الايوبيون ١١ مسلحة الاسكندرية ٥٩ البير جاتو ( الاستاذ ) ١٠ المسلتان ٩١ السيد احمد البدوى ٩٧ المطرق ١٤، ١٩ الفريد بل (الاستاذ) ١١ مقابر اليوثان والرومان ٧٥ الفونسو العالم ( الملك ) ١٨ ، ٢٠ مقام سيدي أبي الدرداء ٧٢ الفونسو بن فرناندو الثالث (الملك) ١٦ مكتبة الاسكندرية ٢٩ ، ١٥ الفرنج ١٠٧، ٩٠، ٨٩، ٩٠، ١٠٧، مكتبة السيرابيوم ١٥ V7 6 89 . 174 1176111 • معبد السيرابيوم (القصر) ٤٤، ٩٤، ٥٥، اللغة الانجليزية ٢٠ اللفة الاسبانية ١٧،١٧ 94 6 77 6 40 • منارة الاسكندرية ٨٤، ٩٩، ٥٥، ٢٠ ، اللغة الفرنسية ٢٠ ۷۷ امالفی ۱۰۸ - ۱۰۵ ( ۹۹ ، ۹۸ ، ۷۷ ، ۷۳ ، ۷۲ آمیانوس مارکیلنیوس ۱۱،۱۱ المنار الصفي ١٠٨ • المينة ۷۸ ، ۱۰۷ أنتيرودس ( جزيرة ) ٥٥ الميناء الشرقية ٩ ٣، ٣٤ ، ٧٠ ، ٧٠ ، ٩٤ ، انطيوخوس الرابع ( الملك ) ١١ اورليان ( الامبراطور ) ٤٤ ، ٤٥ الميناء الغربية ٢٩ ٣٤ اوروبا ٢٠ و نقيطة ( اسم حي ) 3 } آيدرس بال ( الاستاذ ) ٣٧ الهبتا ستاديوم ( الجسر ) ٣٩ ، ٣٤ ابران ۱ ۱ ۲ ۲ ۱ آنمارد ( الاستاذ ) ٤١٠ ١١ ابوانات ۱۱۰ الاشرفية (ترعة) ١٠٥ الاشرف برسبای ۱۰۵ (v) الاشرف شعبان ۷۱، ۸۹، ۹۳ - ۹۹، ۹۹ الأشرف قايتباي ١٠٧ ، ١٠٧ الباب الاخضر ( الاسكندرية ) ٧٠ ، ٧١ ، ٧٥ ، الاعراب ٦٩ 94 6 90 6 98 6 1. الاغريق ١٠ ، ٢٧ باب اشتوم ( الاسكندرية ) ٣٤ الافرنجة \_ الفرنجة \_ الفرنج ١٢ ، ١٨ ، ٢٨ باب البحر ( الاسكندرية ) ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٩ ، ٩٤ 117 6 111 6 1. 7 6 9. 6 19 94 6 97 الافضل شاهنشاه ۸۲ باب اليهار ( الاسكندرية ) ۲۸ ، ۲۸ الاقساط ٧٤ باب البصرة ( بفداد ) ٢٤ الاكونتيون ١٠٤ باب رشید ( الاسکندریة ) ۲۵ ، ۲۷ ، ۹۲ ، ۹۲ الامر باحكام الله ( الخليفة الفاطمي ) ٧٩

باب السدرة ( الاسكندرية ) ٢٤ ، ٩٩ ، ٧٢ ، بدر الدين محمد بن كندعدى بن الوزيــري 97 6 98 6 Vo يدرو مارتير ( السفير ) ١١٢ باب سعادة (القاهرة) ٢٤ باب شرقي ( الاسكندرية ) ۲ ؟، ۶۳ ، ۷۷ ، ۷۲ البرتغاليون ۱۱۱ برتلميو دياز (البحار البرتغالي) ١١١ باب الشمس (الاسكندرية) ٢٤ درخامو ۳۹ باب عامر القرشي ( قرظبة ) ٢٤ البرج البراني ٢٤ باب عبد الحبار (قرطبة) ٢٤ باب العمود ( الاسكندرية ) ٢٩ ، ٧٥ ، ٧٨ ، برج رأس النهر ( بطرابلس ) ١١٠ الباب الغربي ( الاسكندرية ) ۷۰ ( ۱۱ ، ۷۰ ، ۲۱ و قايتباي ( بالاسكندرية ) ۱۰۷ - ۱۰۷ -باب القرافة ( الاسكندرية ) ۷۱ ، ۷۷ ، ۲۷ ، برخارد ( الرحالة ) ۸۱ برسیای (السلطان) ۱۰۵،۱۰۶ 97698 برشلونة ١٩ باب القمر ( الاسكندرية ) ٢٠ ، ٣٤ ىرقة ٦٢، ٦٨ باب القنطرة ( قرطية ) ١٥ برقوق ( السلطان ) ۹۶ ، ۱۰۶ باب القنطرة ( القاهرة ) ٢٤ البروخيون = الحي الملكي بالاسكندرية بات كانوب ( الاسكندرية ) ٢} باب الكوفة ( بفداد ) ٢٤ بریشیا ۴۹ ، ۶ البزازين ( اسم درب ) ١٦ اليابونة ٩٠ ٩١ البزورية (حي بدمشق) ١٧ اليابوات ٩٠ الماما بنوا الحادي عشر \_ البابا بونيفاس بساتين الاسكندرية ٨٢ ٩٣ ، ١٠٥ ، ١١١ الثامن \_ البابا كليمان الخامس \_ البابا سيرين ابي ارطاة ١٩ البصرة ٨، ٩، ١٢، ١٤، ١٥ نيكولاي الرابع الطالة ۲۷ ، ۱۱ ، ۲۷ ، ۵۱ باریس ۲۹،۹۲،۹۱ بطرس ( بيير ) دي لوزنيان ۹۹،۸۹ البانيوم ٧٦ البطريرك ثيو فيلوس ٤٥ بحاية ١٢ ، ١٩ البحر الابيض المتوسط ١٩ ، ٢٩ ، ٧٧ ، البطريرك ثيوناس ٧١ بطليموس الاول ٣٩ ، ١١ ، ٣٤ ، ١٤ ، ١٥ ٧٨ بطليموس الثاني ٣٤ ، ١٥ البحر ألاحمر ١١١ يفداد ٨، ١١، ٩ ، ٨ ، ١٤ يحر الاسكندرية ٧٨ بكتمر (الامر) ٥٥ البحر الاسود ١٠٠ البكري ( الجغرافي ) ۱۰ ، ۱۱ ، ۷۷ ، ۷۸ بحر ایجه ۳۸ البقرات (موضع بالاسكندرية) ٧٠ البحر المحيط ٩٦ بلاد الجريد ٢١ بحيرة مربوط ٢٣١٣٨ بلاد مربوط ١٤ يدر الجمالي ( الوزير الفاطمي ) ٧٩

177

بدر الدين بكتوت الخازنداري ( الامير ) ٩٢ ، البلاذري ( المؤرخ ) ١٠ ، ٥٠ ، ٩ ، ١٠ - ٣٣

( الامم ) ۳۴

القديمة ٢٣ ، ٥٤

بلبع ( الدكتور محمد ) ٣٣ ، ١٠٨ ، ١١٠١١

ترعة شيديا ۲۸ ، ۳۹ ، ۳۶ ، ۶۳ للد الوليد ١١٢ ترعة الظاهرية ٩٢ البلرميون ١٠٤ ترکیا ۲۰ الملقان ١٠٠ (Incrustation) 19 6 1A amil النادقة ١٠٤ تطيلة ١١ الندقية ١١١ ، ١٠٤ ، ٩٠ ، ٨١ ، ٧٧ ، ١٩ تعاسيف ( المعلم ) ٩٢ التفتازاني ( الدكتو أبو الوقا ) ٩١ بنو امية ١٩ ، ٨٤ بنو ايوب ٨٤ تكفيت ١٧ بنيامين التطيلي ( الرحالة ) ٤٩ ، ٨١ تمحاد ۲۶ البوصيري (الشيخ) ۹۷ تورنبسرج ١١ بولاق ۱۲ توریس بلباس ( الاستاذ ) ۱۲ ، ۲۱ ، ۲۲ بولیجارو (قائد بحری) ۹۰ توفيق اسكندر ( الاستاذ ) ١٠٤ بومبی (مدینة) ۲۶ بومبى (عمود بالاسكندرية) ٩٩ 94 6 1. بيبرس ( السلطان الظاهر ) ٨٩ ، ٩٢ ، ٩٧ تيودوسيوس ( الامبراطور ) ٤٧ ، ١٥ 1.7 6 99 -سيرس الحاشيكم (الامم) ٩٩ ، ١٠٦ (0) البيت البارد (غرفة في الحمام) ٢٣ البيت الساخن ٢٣ ثيوفيلوس (البطريرك) ١٥ ست السحيمي (بيت اثري بالقاهرة) ٢٢ ثيوناس (البطريرك) ٧١ بينت الصلاة بالسجد ٢٠ ، ٢٣ (5) بيت الكريدلية (بيت أثرى بالقاهرة) ٢٢ بيرت المستراح ( غرفة في الحمام ) ٢٣ برابوس ١٠٠ حاستون حنديه ( الاستاذ ) ۲۹ ، ۵۰ بیروت ۹ ، ۱ ، ۱۷ ، ۱۷ ، ۳ ، ۳۹ الجاشنكير ( الامير ركن الدين بيبرس ) ٩٩ ، بيزنطة ١٥ 1.7 البيزنطيون ٧٤ ، ٥١ حامع الازهر (القاهرة) ١٨ البيزيون ١٠٤ جامع الالف عمود ( الاسكندرية ) ٦٩ ، ٧١ ، (0) تاج عمود من الطراز الكورنشي chapiteau) جامع الاندلسيين ( بفاس ) ١٦ A. de type corinthien) جامع تونس ١٤ تاكيتوس (مؤرخ) ١١ جامع الجزيرة الخضراء ١٥ التتار ١٠٤ جامع دمشق ۱۸ التحصينات الشامية والمصرية ٢٤ جامع دمياط ٨٩ تراجان ( الأمبراطور ) ٧٤ جامع الرحمة ٢٠ ، ٧٠ (carreaux de faïence) تربيعات القاشاني

جامع العطارين ٢٩ ، ٧٩ ، ٨٠ جامع عمرو ( بالفسطاط ) ١٤ جامع عمرو الكبير ( بالاسكندرية ) ٧٢ الجامع العمري ( الاسكندرية ) ٧٢ الجامع الفربي ( الاسكندرية ) . ٦ ، ٧١ ، ٧٢ ، 97 6 97 6 1. جامع قرطبة ١٦ جامع القروبين ( بفاس ) ١٦ جامع الكوفة ١٤ جامع النبي دانيال ( بالاسكندرية ) ٧١ جامعة الاسكندرية ١٢ ، ١٨ ، ٣٢ ، ٣٣ ، 11. 6 YA جامعة الجزائر ٢٤ جامعة عين شمس ٣٢ حامعة القاهرة ٣٣ جان سوفاحیه ۱۷ جبانة باب العمود ( الاسكندرية ) ٤٩ حبانة باب القرافة ( الاسكندرية ) ٩٦

جذام ( قبيلة ) ٧٤ ، ٧٤

الجرافياتو (خزف) ٣٣

جزيرة انتيرودس ٥٥

جزيرة قبرص ١٩

جفار القصارين ٩٤

9. 6 VY 6.19 ajes

جوهر الموتفكي ٩٦

الجيرالدا ١٥ ١٦ ١٦

جميلة ٢٤

الجنوبون ١٠٤

جزيرة رودس ٤٠ ، ٩٠

جرباش الكريمي ( الامير ) ١٠٥

الجزائر ١٠ ، ١١ ، ٢١ ، ٢١

جزيرة فاروس ٣٨ ، ٣٩ ، ١١٢ ، ٥٥ ، ١١٢

جمال الدين الشيال ( الدكتور ) ٢٢ ، ٣٢ ،

14 6 44 6 48 6 4. 6 78 6 08

جمرك الاسكندرية ٨٠ ، ٩٤ ، ١٠٠٠

الجمنازيوم ( الاسكندرية البطلمية ) }}

(ż)

(2)

الحاكم بامر الله ( الخليفة الفاطمي ) ٧٨

حسن بن النعمان الفسائي ( والي ) ١٠ ، ١٤،

حسن عبد الوهاب ( الاستاذ ) ۳۳ ، ۹۱ ه

الحصارين (اسم درب) ١٦

حصن بابليون ١٢

الحضارة الاسلامية ٨

الحضارة الهلينية ٣٧ ، . ٤

الحطابين ( اسم درب ) ١٦

الحضارة اليونانية الرومانية ٧٤

حلوة ( موضع بالاسكندرية ) ٥٠

حيدرة ( الوزير ابو تراب ) ١٠٨

حصن الفرج ٨

الحضارة ألعربية

11 6 V Ja

حمام طبرية ٨٤

الحمري ٢٤

الحسيرة ١٢

الحملة الفرنسية ١٠٨

حنا النقيوسي ٥٩

حنش الصنعاني ١٥

خالد بن الوليد ١٥ خان الخليلي ( القاهرة ) ١٧ خان الخياطين ( طرابلس الشام ) ١٨ خان الزراكشية ( القاهرة:) ١٨ ، ٢٢ خان الفسكر ( طرابلس الشام ) ١٨ الخشني ( القاضي ) ٢١ خلف بن محمد الخولاني ٩١ خليان ريبيرا (الاستاذ) ٢٤ خليج الاسكندرية ٢٥ ، ٧٧ ، ٨٨ ، ٨٨ ، ٨٨ ، 1.06 99 6 94 6 94 6 94

171

ترعة الاشرفية ١٠٥

جامع الزيتونة ( تونس ) ١٥

حامع طليطلة ١٥

(3) AY 6 79 رومــة ٩٠ دار الصناعة بشلب ١٩ ريد فرانس (۱۱۱۱ ) ۹۸ دار الصناعة بطليطلة ١٩ ذو الصوارى ( موقعة ) ١٩ ، ١٥ دار الصناعة بعلاية ٢٠ (3) (4) دار الصناعة بقلعة بني حماد ١٩ دار الصناعة بقرطبة ١٩ الزجاجين (أسم درب) ١٦ رابطة الاسكندرية ٥٢ ، ٧٣ دار الصناعة بمرتولة ١٩ الزير بن العوام ١٠ رأس التين ( الاسكندرية ) ١٠٨ دار الصناعة بالمنصورية ١٩ زكى على ( الاستاذ ) ٧ ٣٩ ، ٣٩ ، ١١ رأس الرجاء الصالح (طريق) ١١١، ١١١، دار الصناعة بالهدية ١٩ الزليج ( ثوع من الخزف ) ٢٢ رأس السلسلة (الاسكندرية) ٩٩ دار الطراز بالاسكندرية ٩٤ ، ٩٧ رأس لوكياس ( الاسكندرية ) ٤٣ (نني) رأس النهر (طرابلس الشام) ١٠ رافيس ( الاستاذ ) ٤٩ سامراء ٨ راكوتيس ( جزيرة ) ٣٨ ، ٣٩ ، ٤٤ سبتة ١٩ ، ١٢ رباط سوار = رباط الشاطبي (الاسكندرية) ستارة السور ٢٤ ، ١١ السدير ( قصر بالحيرة ) ٨٢ رباط الفتح ٨ ١١٠ سرقسطة ٢٤ ، ٢٤ رباط الواسطى ( الاسكندرية ) ٩٤ ، ٩٧ سركيس ( الاستاذ يعقوب ) ٩ رباط الهكاري ( الاسكندرية ) ٩٤ ، ٩٧ السرية ( ربص بالاسكندرية ) ١٤ رحمة الجامع الفربي ( الاسكندرية ) ٩٦ سمد بن ابي وقاص ١٠ ، ١٢ ، ١٤ ، ١٥ ، ٥٢ الربضيون ( من أهل قرطبة ) ٧٤ سعد زغلول عبد الحميد ( الدكتور ) ٣٠ ، ٣٣ رشنید ۲۲ ، ۹۳ ، ۲۲ VY 6 V. 6 07 رقادة ٨ السقاطين ( اسم درب ) ١٦ الركائز الاسطوانية ١١٠ السكة العظمى ٢١ ركن الدين بيبرس الجاشنكير ( الامير ) ٩٩ ، 14 Ju 1.7 دی سلان ۱۰ ، ۲۸ ركن الدين بيبرس البندقدارى ( السلطان ) السلطان الاشرف ابو النصر قنصوه الفورى 99 - 94 6 94 6 49 11161.9 رمسیس الثانی ( فرعون ) ۳۹ السلطان الاشرف برسباي ١٠٥ ، ١٠٥ الرمل (حى بالاسكندرية ) ٨٢ السلطان الاشرف شعبان ٧١ ، ٨٩ ، ٩٣ - ٦٦ الرملة ( بفلسطين ) ١٠ ، ١١ ، ٧٤ السلطان الاشرف قالتياي ١٠٥ ، ١٠٧ ، ١١٠ روبير ريكارد ( الاستاذ ) ٢٤ السلطان الظاهر بيبرس ٨٩ ، ٩٢ ، ٩٧ - ٩٩ رودس ، ٤٠ ، ٩٠ 1.7 الروضة ١٩ السلطان ألملك العادل ٨١ رو ڤون جيست ٧٤ ، ٥٥ السلطان الملك الكامل محمد ٧٣ ، ١٠٦ ا الرومان ٣٧ ، ٤ ، ١٤ ، ٣٥ ، ٥٧ culi الاسطول AE الروم ١٢ ، ٥ ، ٢٤ \_ ٥ ، ٩ ، ١٦ \_ ٦٣ السلطان الناصر صلاح الدين يوسف ٨٢ \_ الديوان السكندري ٧٩ ، ٩٣ ديودور الصقلي (المؤرخ) ٦٠

دار الكتب المصرية ٣٢ ، ٢٢ دار المفارية بالاسكندرية ١١ 6 ٨٤ دار نبابة الاسكندرية ٨٩ داود عبده ( الدكتور ) ۷۰ دحلة (نهر) ١٥ دراج ( الدكتور أحمد ) ۱۱۱ درب ( البزازين ، الحصارين ، الحطابين ، الخياطين ، الزجاجين ، السقاطين ، الصباغيين ، الصفارين ، الفخارين ، النحاسين ، الوراقين ) ١٦ د قلد یانوس ۱۱ ، ۲۷ ، ۹۹ ، ۱۵ دمياط ٨٩ دمشق ۲ ، ۱۲ ، ۱۷ ، ۱۸ ، ۲۱ دوزي ( الاستاذ ) ٧٩ الدولة الامولة ٦٩ الدولة الايوبية ٨٢ ، ٨٣ الدولة الساسانية ١٤ الدولة العباسية ١١ الدولة العربية ٨ ، ١٠ ، ٥٣ الدولة الفاطمية ١١ ، ٨٢ دولة المماليك ٩٠ ١١١ دولة الماليك البحرية ٩٧ دينو كراتيس ( المهندس اليوناني ) ٤١ ، ١٤

خليج الحافر ٣٩ الخليفة الآمر باحكام الله ( الفاطمي ) ٧٨ الخليفة الحاكم بامر الله ( الفاطمي ) ٧٨ الخليفة سليمان بن عبد الملك ( الاموى ) ١٠ الخليفة عبيد الله المهدى ( الفاطمي ) ١١ الخليفة عثمان بن عفان ( الراشدي ) ٥٢ ، YT 6 71 الخليفة عمر بن الخطاب ( الراشدي ) ٩ ، 6076076016 8161061761. الخليفة عمر بن عبد العزيز ( الاموي ) ٣١ الخليفة المتوكل على الله ( العباسي ) ٧٤ الخليفة المستنصر بالله ( الفاطمي ) ٨٢ الخليفة معاوية بن ابي سفيان ( الأموي ) ٧٣ ، الخليفة الوليد بن عبد الملك ( الاموى ) ٢} الخليفة الوليد الثاني ( الاموى ) ٢٤ خمارویه ( الامیر ابو الحیش ) ۷۷ ، ۱۰۹ خندق الاسكندرية ٩٤ ، ٩٧

#### (3)

الخياطين ( اسم شارع ) ١٦ ، ١٧

الخورنق ۸۲

دار ابن الحياب ( الاسكندرية ) ٩٤ دار ابن لقمان ( المنصورة ) ۹۸ دار ابو ذر الغفارى ( الاسكندرية ) ٧١ دار الامارة بالكوفة ١٤ دار الحكمة ( الاسكندرية البطلمية ) }} دار الزبير بن العوام ( الاسكندرية ) ٦٠ دار السلطان ( الاسكندرية ) ٧١ ، ٢٩ دار عمرو بن العاص ( الفسطاط ) ١٤ دار الصناعة بالاسكندرية ١٩ ، ٦٣ ، ٩٤ ، دار الصناعة باشبيلية ٢٠ دار الصناعة بيجاية ١٩ دار الصناعة بتونس ١٠ ١٩ ١٩

شارع الفندق ( بلنسية ) ۱۸ ، ۱۸ 90691610 الشارع الكانوبي ٢٤ ، ٣٤ السلطان الناصر فرج بن برقوق ٩٦ ، ١٠٤ السلطان الناصر محمد بن قلاوون ٩٢ ، ٩٩ ، شارع ما بين القصرين (القاهرة والمهدية) ٢١ شارع مقنطر ۲۶ ، ۳۶ ، ۹۹ الشام ٨ - ١٠ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٩ ، ١٥ ، ٢٥ ، ٢٧ ، سليمان بن عبد الملك ( الخليفة الاموي ) ١٠ 1.4 6 1.7 سوتر ( بطليموس ) ٣٩ سور الاسكندرية ١١ ، ٣٤ ، ١٤ ، ٥٠ ، ٥٥ ، شاور ( الوزير الفاطمي ) ٨٣ ، ٨٢ ١٠٠ الملقان ١٠٠ ٢٧ ، ٢٧ ، ١٠٠ شمه حزيرة الملقان ١٠٠ شبه جزيرة رأس التين ١٠٨ 99 - 98 6 18 6 17 6 41 شرحب (claustra) شرحب سور قرطبة ١٥ شرف الدين محمد بن حماد البوصيري سورية ١١٠١ ( الشيخ ) ۹۷ سوق الحراج ( بطرابلس ) ١٧ سوق الدواب ( بطليطلة ) وقرطبة ) ومالقة ) الشرفات البارزة ١٠٨ الشرق ۲۷ ، ۲۸ ، ۶۰ ،۱۰۰ ،۱۰۰ ،۱۰۰ 111 سوق ساروجا ( بدمشق ) ۱۷ شركس الخليلي ( الامير ) ١٧ سوق الصاغة ١٦ شعبان ( السلطان الاشرف ) ۷۱ ، ۸۹ ، ۹۳ ، سومر (محلة) ٩ السويقة القديمة ( دمشق ) ١٧ . 97 6 97 الشعراني ۹۷ سيدة الكاشف ( دكتورة ) ٩ ٥٠ ٢٢ السيد عبد العزيز سالم ( دكتور ) ٩ ، ١٠ ، شعيرة ( دكتور محمد عبد الهادى ) ٣٢ ، ٣٣ ١٢ ، ١٦ ، ١٨ ، ٢٥ ، ٢٤ ، ٣٧ ، ٣٩ ، ١١ الشيلالات بالإسكندرية ، ٤ ، ١٤ ، ١٤ ، ١٢ شلب ۱۹ 1.9 6 V. 6 ET شمسية ۲۲ سيرابيس (اله) ١٤٤ ، ١٥ الشيال ( دكتور جمال الدين ) ١٢ ، ٣٢ ، سيف الدين الاكز (الوزير) ٩٧ السيما (طريق بالاسكندرية البطلمية) ٢١ ، ١٤ ، ١٤ ، ٢٠ ، ٢٤ ، ٩٧ ، ٧٩ 33 (a) سيوة ( واحة ) ٣٨ السيوطي ( الورخ جلال الدين ) ١٢ ، ١٥ ، ۱۰۰ ( ۹۴ ( بالاسكندرية ) ۹۶ ، ۹۹ ، ۹۲ ، ۲۲ ، ۲۰ ، ۱۰۰ الصاغة (سوق) ١٦ 1.7

(ش)

الشاذلي ( الشيخ أبو الحسن ) ٩١ شارع الباب الاخضر (الاسكندرية) ٨٠ شارع الخياطين (اشبيلية) ١٧ شارع العطارين ( اشبيلية ) ١٧

صلاح الدين بن عرام (نائب الاسكندرية) ٩٥ صلاح الدين المنجد ( الدكتور ) ٥٢ 1h 6 AT Ilanting صور ۱۹ ، ۲۷ صومعة حامع اشبيلية ١٥ صهريج الشلالات ١٠ صهريج مسجد النبي دانيال ٤٠ 19 11

#### (ض)

ضريح الشيخ ابي العباس المرسى (الاسكندرية) 94 6 98 ضريح الشيخ الطرطوشي ( الاسكندرية ) ٧١ 97 6 1. ضريح سيدي عمرو ( الاسكندرية ) ٧٠ الضهرية ٩٢

#### (4)

طاسة السلسلة ٩٩ طبرية ١٨ الطبري ١٥ طرابلس الشام ۷ ، ۱۷ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۱۱۰ طرابلس الفرب ١٣ طرخان ( الدكتور على ) ١٠٤ ، ١١١ الطرطوشي ( الشيخ ) ۷۱ ، ۷۸ - ۸۰ ، 17 6 98 6 91 طرطوشة ١٩ طريق الحرية ( الاسكندرية ) ٣٤ طريق رأس الرجاء الصالح ١١٠ 6 ١١٠ الشاذلية ) ٩٧ طليطلة ٧ ، ١٧ ، ١٩ ، ١٨ طنحة ١٩ طوسون ( الامير عمر ) ٩٢ ، ١٠٥ الطولونيون ٧٤

( 4)

ظافر بن حداد ( الشاعر ) ۸۲ ظلة (nef couverte) ظلة الظاهر ركن الدين بيبرس ( السلطان ) ٨٩ ، 1.7699694697 الظاهرية (ترعة) ٩٢ (8)

العادل ( السلطان سيف الدين أبي بكر ) ٨١ العادلية (حى بالاسكندرية ) ٧٦ عاشيق ( الأمم ) ١٠٥ العالم الاسلامي ١٤ ، ٢٤ ، ٨٩ العالم الاغريقي ٣٨ العالم الأوروبي ١١١ عامر القرشي ( باب بقرطبة ) ۲٤ مادة بن الصامت ٧٢ عبد الحبار ( باب بقرطية ) ٢٤ عبد الرحمن زكى ( الدكتور ) ١٠٩ عبد الرحمن بن عمرو العلاف ٩١ عبد العزيز الجروى ٦٣ عبد العزيز سالم ( الدكتور ) ٩ ، ١٠ ، ١٢ ، 6 44 6 44 6 48 6 40 6 14 6 17 1.9 6 V. 6 8Y عبد الكريم بن عطاء الله السكندري ٩٢ عبدالله بن سعد ١٩ ، ٥٢ ، ٧٣ عبدالله بن طاهر ٧٤ عبدالله بن مطيع ٧٤ عبدالله الطباع ( ألدكتور ) ١٠ عبد اللطيف أحمد على ( الدكتور ) ٣٧ الطريقة ( الاحمدية ) البرهامية ) الرفاعية ) عبد اللطيف البغدادي ( الرحالة ) ١٩ ، ١٨٠ ٨٣ عبد المنعم عامر ( الاستاذ ) }} عبد الهادي شعيرة ( دكتور ) ٣٢ ، ٦٣ عبد الواحد المراكشي ١١ عبيدالله المهدي ( الخليفة الفاطمي ) ١١

الصباغين ( درب ) ١٦

الصقلبون ۸۲ ، ۸۳

صقلية ٨٣

الصفارين (حي بفاس) ١٦

97 6 91 6 10

صبحی عبد الحکیم ( دکتور ) ۳۸ ، ۵۵

صلاح الدين بن أيوب ( السلطان ) ٨٢ ،

عتبة ابن ابی سفیان ۷۳ عقبة بن ثافع الفهري ١٠ ١٥ ١٠ ٢٥ عتبة بن غزوان ٦ عقد نصف دائری (Arc en plein cintre) عثمان بن عفان ( الخليفة الراشدي ) ٢٥ ٤ 24 VT 6 71 عقد من الطراز الفاطمي ٨٠ العدوى (دكتور ابراهيم) ٥١ عقود منفوخة متحاوزة (Arc en fer à cheval العراق ٨ ، ٩ ، ١١ ، ١٤ outre passé) العرب ٧ - ٣ ، ١٦ ، ١٦ ، ٢٤ ، ٣٠ ، ٨٧ ، 9.619 LSE (7. 6 09 6 00 6 01 6 89 - 8Y علاء الدين كيقباد ٢٠ 9. 6 48 6 79 6 74 علاية ٢٠ 11 6 1. 6 A June 1 علم الدين سنجر المسروري ( الامم ) ٩٢ العصر الاسلامي ٧ ، ١٤ ، ١٧ ، ١٩ ، ٣٠ ، ٣ ، علي ابراهيم طرخان ( الدكتيور ) ١٠٤ ، ( YO 6 09 6 00 6 07 6 TE - TT 111 11.691 علی آمہ جاندار ۹۲ العصر الاموى ٤٢ ، ٢٩ على عبد الواحد وافي ( الدكتور ) ٨ المصر الايوبي ٣٠ ، ٣٢ ، ٨١ ، ٨٣ ، ٧٨ على مبارك باشا ٧١ ، ٧٤ العصر البطلمي ٢٩ ، ٣٠ ، ٣٧ ، ٣٧ ، ١٤ ، على بن مفضل اللخمي الاسكندراني ١١ V4 6 VV 6 07 6 0. 6 87 (Une chambre supérieure qui العصر البيزنطي ٧٤ ، ٥٠ ، ٢٠ ، ٧٠ donne sur la rue) المصر الحاضر ٣٢ عمر بن الخطاب ( الخليفة الراشدي ) ٩ ، العصر الحديث ٣٤ V4 6 04 - 0. 6 84 6 10 6 17 6 1. عصر دولة الماليك السحرية . ٣ ، ٣٢ ، ٧٧ ، عمر بن عبد العزيز (الخليفة الاموى) ٣١ 91 6 49 6 44 عمر طوسون ( الأمير ) ١٠٥ مصر دولية الماليك الشراكسة ٣٠ ، ٣٢ ، عمرو بن العاص ١٢ ، ١٤ ، ٨١ ، ٥ ، ١٥ ، 11161.061.8641679 1. 6 VT - VI 6 7T - 09 6 OT العصر الروماني ٣٠ ، ٣٧ ، ١١ ، ١٤ ، ٢٧ ، عمسود دقلد بانوس = عمسود السواري ١٩ ، VV 6 04 6 0. 77 6 YO 6 YT عصر الطوائف ٧٨ عوف بن مالك ٣٠ العصر الطولوثي ٧٤ عین جار ۸ ، ۲۶ العصر العباسي ٧٤ عین شمس ۵۳ العصر العثماني ١٩ ١ ١٢٠ العصر الفاطمي ١٩ ، ٢٣ ، ٣٣ ، ٣٥ ، ٧٧ ، (3) 91 6 87 6 8 6 49 غرس الدين خليل بن شاهيين الظياهري العصر الملوكي ٣٢ ، ٨٤ ، ٥٧ ، ٧٧ 111 6 77 6 7. 6 17 6 7 bund 1111 97 6 89 غرفة الاسكندرية التجارية ٣٢ ، ٣٧ العطارة (حي بدمشق) ١٧ العطارين ( حي بالاسكندرية ) ٢ ١ غرناطة ١٨ 6 ١٨ العطارين (شارع باشسيلية) ١٧

غزوة القبارصة ٨٩ ، ٩٢ ، ٩٩

غليوم الصورى ٧٩ الفوري ( السلطان ) ۱۱۲ ، ۱۱۲ دي غويه ۹ ، ۷۹

( e)

فارس ۸ ، ۹ ، ۱۰۰ فاروس ( جزيرة ) ٣٨ ، ٣٩ ، ٣٤ ، ١١٢ ناس ۸ ، ۱۱ ، ۱۱ - ۱۸ فاسکو دی جاما ۱۱۱ الفاطميون ٧٧ ، ٨٧ فان برشم ۱۰۸ الفتح العثماني ٩ ، ٣٣ ، ١١٢ الفتح العربي الاسلامي ٧ ، ٨ ، ١٣ ، ١٥ ، 6 04 6 01 6 80 6 44 6 4. 6 49 6 77 6 78 6 77 - 7. 6 09 6 00 V9 6 V. نتحات معقودة (Niches voûtées) الفخارين ( درب ) ١٦ الفرات (نهر) ۱۲ ، ۱٥ فرج بن برقوق ( السلطان ) ٩٦ ، ١٠٤

فردريك برباروسة ( الامبراطور ) ٨١ فرع رشید ۹۳ الفرس ١١ ، ٧٤ الفرع الكانوبي للنيل ٣٨ ، ٣٩ ، ٢٧ الفرنجة ١٢ / ٨١ / ٨١ / ٨٩ / ٩٠ / ١٠٧ / القديس يوحنا ٩٠ 117 6 111 فرنسا ۸۸ الفرنسيس ٨٨ الفرنسيون ١٠٤

> الفسطاط ٨ ، ١٠ - ١٢ ، ١٤ ، ٢٩ - ٢٩ ، YO 6 09 6 07 6 07 ال (Mosaïques) فسيفساء الفلكي ( محمود باشا ) ۳۹ ، ۲۶ الفلورنسيون ١٠٤ فم الخليج ٩٢ الفندق (اسم شارع) ۱۷

(ق)

فندق الفحم (غرناطة) ١٨

فوزی الفخرانی ( دکتور ) . ٤

فيرموس ( ثائر بالاسكندرية ) ١٥

فيت ( الاستاذ جاستون ) ١١١

اؤاد افرام البستاني ١٧

قایس ۱۳ قسادس ۱۹ - T. ( TI ( IA - IT ( IT - A a palal 17 3 YT - PT 3 73 3 33 3 P3 3 6 VV 6 79 6 00 6 07 6 01 6 01 6976906916 186 176 11 11161.8 قالتبای ( السلطان ) ۱۰۵ ، ۱۰۷ – ۱۱۰ القبارصة = القبرصيون ٨٤ ، ٩٣ ، ١٩ ، 1.8 99 القبارى ( الشيخ ابو القاسم ) ٩٨ القبارى (حى بالاسكندرية ) ٩٨ قبر الاسكندر ٧١ قبرص ( جزيرة ) ١٩ نسوات (voûtes) ۲. نبرة متعارضة (voûte d'arêtes) قبيلنا جذام ولخم ٢٩ ، ٧٤ قراجا ( والى الاسكندرية ) ٨٣ قرطاحنة ١٠ ، ٥٣ قرطية ٧ ، ٩ ، ١٧ ، ١٥ ، ١٧ ، ١٩ ، ٧ ، ٤٢ 3.4 قسطنطين بن هرقل ( الامبراطور ) ٦١ القسطنطينية ٢٢ ، ٨٣ قشتالة ١١٢ ، ١١١ قصية الاسكندرية ١١٢ ، ٢٦ ، ١١٢

القصر ( بالاسكندرية ) ٤٩ ، ٩٣

تصر بنی خلیف ( بالاسکندریة ) ۸۲

قصر ابن حدید ۷۹

قصر السلام ( بالاسكندرية ) ٩٥ م قصر عمرو ( بالاسكندرية ) ٥٠ المحالية ( حي بمراكش ) ١٧ القصر القديم ٨ کسری ۱۲ مید چه قصر معاوية بن حديج ( بالاسكندرية ) ٦٠ كلية الآداب ( جامعة الاسكندرية ) ١٢ ، ١٨، القصرين ( موضع بالاسكندرية ) ٩٤ موضع بالاسكندرية ) القطائع ٨ ، ١٠ ، ١١ ، ٣٠ كليمان الخامس ( البابا ) ٩٠ القطلانيون ١٠٤ كليوباترة ( الملكة ) ٧٠ ، ٧٠ القلزم ١٩ كليومينيس النقراطيسي ١٠ قلعة بنى حماد ٨ ١٩ ١٩ كندنة ١٠٤ ١٠٤ المالية المالية قلعة جابر ٨ كنستانس الثاني ( الامبراطور ) ١٩ قلعة الجبل في قلعة صلاح الدين ( القاهرة ) كنيسة رومة ٩٠ 17.4 6 97 كنيسة سائتا ماريا ١٠٤ قلعة قايتياي ( الاسكندريسة ) ٣٣ ، ١٠٥ ، كنيسة سان ميشيل ١٠٤ 11. - 1.4 كنيسة سان نيقولاس ١٠٤ قلعة المنارة ( الاسكندرية ) ١٠٨ كنيسة شنت بنجنت ( بقرطبة ) ١٥ / ١٥ / القلقشندي ٧٦ كنيسة العذراء مريم ( بالاسكندرية ) ٢٩ ، ٢٩ قمرسة (fenêtre qui donne sur كنيسة القدس اثناسيوس ٦٩ une belle rue) كنيسة القديس مرقص = الكنيسة الكبري.٧ قناطر الصهاريج بالاسكندرية الكنيسة الكاثوليكية ٧٤ (voûtes des citernes) . الكنيسة المرقسية ٧٠ تنصوه المحمدي (أو البرجي) ١٠٧ كنيسة بوحنا المعمدان ( دمشق ) ١٣ ، ١٥ . قنصوه الفورى ( السلطان ) ١٠٩ الكوفة ٨ ، ١٠ - ١٠ ، ١٤ ، ١٤ ، ١٥ (mur de fortification) قورحة كوم الدكة ( موضع بالاسكندرية ) ٣٣ Lat calead (selfine's suppry) YEL قسرس ٥٩ الا ١١٨ وها يورياه الماسة 16 3 16kg 16 (J) 17 17) القيروان ٨ - ١٢ ، ١٥ ، ٢٥ ، ٧٨ من ١٨٠ من ١٨٠ ١٨٠ ١٨٠ من ١٨٠ قيسارية بالاسكندرية ٧٠ ١١١ المالية لبنان ۱۸ البنان ۱۸ قيسارية خان الخليلي (القاهرة) ٧٧ لخم (قبيلة) ٧٤، ٦٩ قيسارية غرناطة ١٧ ، ١٨ لنسدن ۳۱ قیصر ۱۶ لويس التاسم ( الملك ) ١١ ، ١٨ indicate with & Plantiles I'M ليبتزج ٧٩ / از ١١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ اللها (ك) المستقدم المدن ٩ ، ٩٩ ، ٧٣ ، ٧٩ مه مه ما الكامل ( السلطان الملك ) ٧٣ ، ٩٨ ، ١٠٦

كانوب (طريق بالاسكندرية ) ٢١ ... المنافق المنا الكانوبي ( فرع النيل الغربي ) ٣٨ ، ٣٩٩٤ مارستان الاسكندرية ٨٤ ، ٨٥ ، حداد ف الكانوبي ( الشارع الرئيسي بالاسكندرية ) المارسيليون ١٠٤ الله المسلم المسلم

مازاكيس ( القائد الفارسي ) ٣٧ مالقــة ٢٠ ، ١٩ ، ١٧ مانویل البیزنطی ۱۱، ۱۱، ۲۲ المتوكل ( الخليفة العباسي ) ٧٤ مجدل عنجر = عين جار ٢١ المجلة ( مجلة تصدرها وزارة الارشاد يمصر ) F1 6 TO 6 17 في مدريد وغرناطة ) ٢٤

المجلة التاريخية المصرية ( مجلة تصدرها المدرسة المالكية ١١ 97 6 47

> مجلة حمعية الاثار القبطية ٣٣ مجلة الجيش ٢٤ مجلـة سومر ٩ ١٠٠١ ١٠٠١ ١٠٠٨ مجلة ألكتاب ٣٣

77 · 1X

مجلة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية في المرية ١٩،٨ مدريد ١٦ ، ٢٤

> محارس الاسكندرية ٣٣ ، ٣٧ ، ١١ ، ٧٧ ، A. . YY . Y.

المحجة العظمى ( بحلب ودمشق وقرطبة ) ٢١ المستنصر بالله ( الخليفة الفاطمسي ) ٧٨ ، المحجة العظمي ( بالاسكندرية ) ۲۱ ، ۷۰ ، ۹۷ ، ۸۲ ، 98 6 Y9

> محى الدين عبد الحميد ( الاستاذ ) ٨٠ المحيط ألهندى ١١١ محمود باشا الفلكي ٣٩ ، ٦٤

محمد توفيق بلبع ( الدكتور ) ٣٣ / ١٠٨ \_ 70 110

محمد زغلول سلام (الدكتور) ۸۲ محمد بن زين الدين ابي المفاخر باخل ٩٧ محمد بن قاسم النويري السكندري ٩٢ محمد بن قلاوون ( السلطان الناصر ) ٩٢ ، المسجد الجامع بقرطبة ١٦ . 1.7 6 9A

محمد بن ميسر ٩١ - المالية المالية محمد صبحى عبدالحكيم ( دكتور ) ٣٨ ، ٥٥ مسجد ذي القرنين ( الاسكندرية ) ٧٠

محمد على باشا ٤٠ محمد عواد حسين ( دكتور ) ٣٧ - ٣٩ ، ١١ محمد عبدالهادی شعیرة ( دکتور ) ۲۳ ، ۳۲ محمد مسعود ( الاستاذ ) ٥٠ ١٤ محمد وهبى (الاستاذ) ١١١ المدائن ۱۲ ، ۱۶ ، ۱۵ مجلة الاندلس ( مجلة تصدرها المدرسة المرسة الله فية والسلفية ٧٩ المدرسة الشاذلية ٩١ الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ) مدريد ٢٢ ٧٧ - المارية المصرية للدراسات التاريخية ) الدينة ٢٠ ، ٧٤ و ١١٠٠ مدينة الزهراء ٨

محمد عبد العزيز مرزوق ( دكتور ) ٣٣

مراکش ۸ ، ۱۱ ، ۱۷ ، ۱۸ د د د ا مرتولة ١٢ ١٧ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ مرتولة مجلة كلية الآداب ( بالاسكندرية ) ١٢ ، المرسي ( الشيخ ابو العباس ) ٩١ ، ٩٤ ، ٩٧ مرسیسة ۱۹۰۸ به دور است

المذهب اليعقوبي ٦٠

مريوط ٣٨ ، ٢٤ ، ٢٤ مساند حجرية (Consoles) 11.6.1.9

المستنصر الحفصي ( السلطان ) ٨٨

مسجد ابي الاشهب ( الاسكندرية ) ٩٤ مسجد ابي العباس المرسى ٩٤ المسجد الاخضر ( الاسكندرية ) ٧٠ مسجد الباب المردوم (طليطلة) ٧٨ المسجد الجامع بتونس ١٤ المسجد الجامع بدمشق ١٥ المسجد الجامع بالفسطاط ١٤ المسجد الجامع بالقيروان ١٥ المسجد الجامع بالكوفة ١٤

مسجد الخضر ( بالاسكندرية ) ٧٠

مسجد الرحمة ( الاسكندرية ) ٢٠ ، ٧٠ مسجد سليمان ( الاسكندرية ) ٧٠ ، ٧٧ مسجد الطرطوشي ( الاسكندرية ) ٩٤ ، ٩٩ مسجد عمرو بن العاص ( الاسكندرية ) ٦٠ ، YY CO LOT THE STATE OF THE STATE OF THE السجد العمري ( الاسكندرية ) ٧٢ مسجد قلعة قايتباي ( الاسكندرية ) ١١٠ ... مسجد القيسارية ( الاسكندرية ) ٧٠ مسجد اللبخات ( الاسكندرية ) ٧٠ سيجد المؤتمن ( الاسكندرية ) ٧٩ مسجد المدجنين (طليطلة) ٧٨ القرى ١٦ ، ٢٧ ، ٨٠ ، ٢٨ ، ٨٨ مسجد المنارة ( الاسكندريــة ) ٧٢ ، ٧٢ ، ٧٣ ، ١٦ ، ١٦ ، ٣٨ ، ٣٩ ، ٢٤ ، ١٤ ، مسجد موسي (الاسكندرية) ٦٩ مسجد النقيدي ٩٢ السعودي ٢٢ ، ٢٩ ، ٥ ، ٧٧ السعودي ٢٢ ، ٩٥ ، ٧٧ سلحة الاسكندرية ٥٩ مسلتا كليوباترة ٢٩ ، ٧٠٠ المسلمون ٧ ، ٩ - ١١ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٩ ، مكتبة السيرابيوم ٥٤ المسلمون ٧ ١٨ مكناس ١٨ م ١ ، ٩٠ ، ١٩ ، ٩٠ ، ٩١ مكناس ١٨ الشربية (Grille de bois tourné) المشرق ١٤ ، ١٩ ، ٢٣ ، ٥٣ ، ١٩ الملكان الكاثوليكيان ١١٢ مصر ٨ - ١٠ ، ١٢ ، ١٤ ، ١٩ ، ١٩ ، ١٩ - ١٣ ، ٧٧ ، ٨٠ ، ١٤ ، ١١ ، ٣٤ ، ١٤ ، ٥٠ ، منارة الاسكندرية ٨١ ، ٩١ ، ٥٥ ، ٣٧ ، Y. 679 677 609 600 - 07 601 694691- A9 6 AY 6 A1 6 YY 6 YT ٧٧ ، ٨٨ ، ١٠٠ ، ١٠٤ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٠١ ، منة (حي بالاسكندرية ) ١٤ . د الماسكندرية مصر الاسلامية ٢٩ ، ٣١ المنصورية ١٩ المنطال من الما الما مصر المتبقة ٢٢ / منف ۲۰ المصريون ١٧ ، ١٩ ، ٢٣ ، ٥٣ ، ٧٧ منية ببيج ٩٢ مصطفی العبادی ( الدکتور ) ۶۷ المهدية ٨ - ١١ ، ١٩ ، ٢١ المطرق ( الاسكندرية ) ٩٤ ، ٩٩ الموحدون ٢٤ معاوية بن ابي سفيان ( الخليفة الاموى ) المورطانيون ١٠٤ المسلم موريس شهاب ( الأمير ) ٢٤ معاویة بن حدیج ۸۱، ۲۰، ۲۲ معبد السيرابيوم ٤٤ ، ٤٩ ، ٥٥ ، ٧٥ الميناء الشرقية ٣٩ ، ٣٤ ، ٧٠ ، ٧٥ ، ٩٤ ،

معبد القيصريوم = معبد كليوباترة ٧٠ المعرض ألزراعي الصناعي ٣٧ معن بن يزيد السلمي ٧٤ المفارية ١١٤ ، ٩١ ، ١٠٤ ١١٢ ا الغرب ٨ - ١١ ، ١٥ ، ١٥ ، ١٩ ، ١٩ ، ٢٠ ، (A. - YY 6 01 6 88 6 7. 6 78 - 77 1.7 6 97 6 97 6 91 مقابر اليونان والرومان ٧٥ مقام سيدى أبي الدرداء ٧٢ المقدسي ١٠ قامع الشيما وعلى ما المقال (YE 6 79 6 74 - 7. 600 607 - 89 17 - XY : 1X : 7X : 2X : 7P : 7P : 1.7 6 1.0 6 91 مكتبة الاسكندرية ٢٩ ، ٥٣ م ملعب الاسكندرية ٤٩ ، ٢٧ الماليك ٤٨ ، ١١١ ، ١٠٠ ، ٩٢ ، ٩٠ ، ٤٨ 6 1.0 6 99 6 9A 6 YY 6 YT 6 YT my They are theme I Write 1. At

المنصورة ٨ ١١٠ المالي المالي المالي المالي

المينة ( ميناء الاسكندرية ) ٧٨ ، ١٠٧

1.4 ميناء العود الحميد ٣٩ الميناء الفربية ٣٩ ، ٣٤

(i)

النابوليون ١٠٤ الناصر فرج بن برقوق ( السلطان ) ٩٦ الناصر محمد بن قلاوون ( السلطان ) ۹۲ ، 1.7 6 99 ناصری خسرو ( الرحالة ) ۶۹ ، ۷۸ النبي دانيال (شارع بالاسكندرية ) ٢٤ النبي دانيال ( جامع بالاسكندرية ) ٧١

النبي دانيال ( صهريج ) ٤٠ نحد ۲ه النحاسين (حى بالقاهرة) ١٦ النربونيون ١٠٤ نزار بن الستنصر بالله الفاطمي ٨٢ النصاري ۱۲ ، ۱۸ نصحی ( الدكتور ابراهیم ) ۳۷ ، ۱۱ ، ۳۶ نقولا زيادة ( الدكتور ) ٩

نقيطة (حى بالاسكندرية) }} النقيدي ٩٢ نوافل للسهام ١٠٩

النويري السكندري ٣٢ ، ٢١ ، ١٧ ، ٧٦ ، 14 - 14 6 11

النويري (شهاب آلدين ) ۹۹ ، ۹۹ نيقولاس الرابع ( البابا ) ٩٠ النيل ( نهر ) ۲۸ ، ۲۶ ، ۲۵ ، ۲۸ ، ۷۹ ، 11161.06906 1961

(a)

هادريان ( الأمبرأطور ) ٤٤ هاليكارناسوس ١٠ هانيء بن المتوكل ٥٩

مالد ۲۹ ، ۹، ۱۸۱ ، ۲۹ ساله الهبتاستاديوم ( جسر بالاسكندرية ) ٣٩ ، 23 الهكارى ٩٤ ، ٩٧ الهند ١٥ ١١١١ هيبوداموس الميليطي . }

(9)

واحة سيوة ٢٨ وادی النیل ۳۸ elmd A الواسطى ( ابو الفتح ) ٩٤ الواقدى ٥٢ وترخشبي ( ج اوتار ) (tirant) الوجه البحرى والقبلي ٥٣ الوراقين ( درب ) ١٦ وزارة الثقافة والارشاد ٥٥ الوليد بن عبد الملك ( الخليفة الاموى ) ١٥ الوليد الثاني ( الخليفة الاموي ) ٢٤ وليم رابت ( الاستاذ ) ۳۱ ، ۷۳ وهيب كامل ( الاستاذ ) ١١ ، ١٥

(5)

ياقوت الحبشى ٩٧ باقوت الحموى ١١ ، ٣٠ ، ٣١ ، ٩٩ ، ٥٠ ، V. 6 79 يحيى الخشاب (الدكتور) ٤٩ يحيى بن الصواف السكندري ٩٢ يعقوب سركيس ٩ يوحنا ( القديس ) ٩٠ يوسف بن تاشفين ١١ اليونان ١٠٤ ، ٧٥ ، ١٠٤ 11 6 09 6 EV 11

## الفصل الرابع

### العمران السكندري منذ الفتح العربي حتى عصر المماليك البحرية

|   | الصا                             |
|---|----------------------------------|
| ٨ | ١ - في عصر الدولة الاموية        |
|   | مساجد الاسكندرية في العصر الاموي |
|   | تحصين ساحل الاسكندرية            |

|    | the state of the s |         |       |    | 0 |   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----|---|---|
| ٧٤ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ألعباسي | العصر | في | - | 1 |
|    | The second section of the second section is the second sec |         |       |    |   |   |

| A£ |              | الطولونسي  | في العصر   | - |
|----|--------------|------------|------------|---|
|    |              |            |            |   |
| 77 | لهامـةلهامـة | والاحياء ا | الشوارع    |   |
|    | 211          |            | . "11 LATH |   |

|    |              | 1.44     |            |        |   |
|----|--------------|----------|------------|--------|---|
|    | ••••••       |          |            |        | - |
| ٧٨ | ا في العمران | ة وأثرها | ة التجاري  | الاهمي |   |
| ٨. | لفصرلفصر     | مادا ال  | المدينة في | معالم  |   |

| ۸. | Just 1 Justice (2) and 1 Justice (2)     |
|----|------------------------------------------|
| ٨١ | ـ في المصر الأيوبي                       |
| ٨١ | النهضة الاقتصادية واثرها في قيام الفنادق |
| XX | منة هات الاسكندرية ومعالما               |

| XX  | Lalle                                   | اسكندرية وا | منتزهات الا |
|-----|-----------------------------------------|-------------|-------------|
|     | *************************************** |             |             |
| AE  | ······································  | الأسطول     | انشاء ديوان |
| 1 . |                                         |             | 4 45 11     |

| الفصل الخاميت |
|---------------|
|               |

### تقدم العمران السكندري في عصر دولة الماليك البحرية

| ٨٩ | نواع المنشئات في هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |
|----|----------------------------------------------------------|
| 91 | نقدم الحركة العلمية واثره في نشأة المدارس                |
| 97 | علهم خليج الاسكندرية من الرواسب                          |
| 94 | تساع رقعة الاسكندرية وازدياد العمران فيها                |
| 38 | معالم الاسكندرية من واقع وصف النويري لموكب السلطان شعبان |
| 14 | مدى عناية سلاطين الماليك البحرية بثفر الاسكندرية         |

## فهرس الموضوعات

### الصفحة مقدمة عامة لمكتبة الملدن الاسلامية ....... مفدمة الكتاب ٢٩ الفصل الاول تخطيط الاسكندرية القديم مميزات موقع الاسكندرية ...... نطام تخطيط الاسكندرية ..... الشهوارع ..... الاحباء الاحباء الفصّ ل الشّابي الاسكندرية عند الفتح العربي مظاهر عظمة الاسكندرية عند الفتح العربي ......٧١ اسماب رغبة عمرو في اختيار الاسكندرية عاصمة لمصر ..... اسمباب عدول الخليفة عمر بن الخطاب عن ذلك ..... عوامل اضمحلال الاسكندرية بعد الفتح العربي مباشرة ......٣٥ النعب لاالثالث اضمحلال الاسكندرية في القرون الثلاثة الاولى للهجرة

## الفصِّه ل السَّادس

### شفق المفيب: او الازدهار الاخير

| io  | العب                                              |
|-----|---------------------------------------------------|
|     | الفنادق التجارية                                  |
| . 0 | خاء مصرفي هذا العصر وانعكاسه على العمران          |
| .٧  | ناء قلمة قايتباي                                  |
| 10  | ر المسات عربي راس الراجـع                         |
| 1.1 | المهارس                                           |
|     |                                                   |
|     |                                                   |
|     |                                                   |
|     |                                                   |
|     |                                                   |
|     | the ext. (Kindley John great wind getting).       |
|     |                                                   |
|     |                                                   |
|     | نقدم العمران السكندري في عصر دولة الماليك البحرية |
|     |                                                   |
|     |                                                   |